



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

من العامة به الاسكندر

وقم العنب : ريدر 42 ه

رقم المسجدان فالشا



فى روضة القرآن

فضيلة الشيخ ، محمل الراوي

رئيس مجلس الإدارة

إبراهيم سعده



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

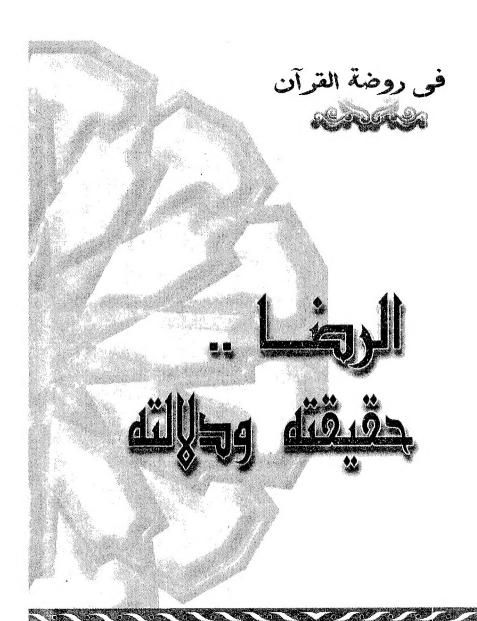

# ١ - الرضا ، حقيقته ودلالته

ر ض و . ر ض ی

الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف السُخط

فالسخط ضد الرضي

والرضى ضد السخط

الرضاحب وسكون وهناء

والسُّخط كُرْهٌ وحَيْرةٌ وشقاء

« اللهم إنى أعودُ برضاكَ من سخَطك ، وبمعافاتك من عُقُوبتك » فإن للرضى آثاره في حياة الفرد وروابط المجتمع وللسخط آثاره فمع الرضى لنراه في مجالاته وآثاره المتعددة

ولنبدأ بأعظمه شأنا وأبلغه أثرا.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



ولين المالية ا



## ٢ - رضى الإنسان عن ريه:

إن من رضى عن الله أرضاه الله بما آتاه ورضى عنه ومن لم يرض عنه ربه فقد الرضى فى جميع أمره فلم تطب له حياة . ولكن كيف يحيا الإنسان راضيا فى أحواله المتباينة .

فى العسر واليسر . والصحة والمرض ، والحياة والموت أم كيف يكون راضيا مع مشاغل هذه الأحوال وهمومها ؟

إن الأمر يقتضى أن يعرف الإنسان حكمة خلقه وغاية وجوده حتى يعلم أن مداولة الأيام بين الناس في مصلحته إن هو أدرك حكمة خلقه وما يقتضيه من ابتلاء وامتحان.

فالعسر واليسر، والصحة والمرض، والغنى والفقر والحياة والموت، والهزيمة والنصر أعراض فى الحياة الدنيا لابد أن تكون ولابد أن يتحدد موقف الإنسان منها وأن يجيب عنها وهو مُمْتَحن سان . ومن أجل الإبتالاء كانت

ة أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ ﴾ ( الإنسان ٢٠ ) ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَّةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَّةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ ( الكهف ٢ )

﴿ تَبَسَارَكَ الَّذِي بِيَسِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَسَدِيرٌ آ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبُلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾

( الملك : ١ ، ٢ )

وإذا كانت تلك حكمة الخلق فلابد للإنسان أن يدركها وأن يجعلها - في جميع أمره - نصب عينيه . ليُحْسنَ في جميع الأمور ولا يسئ ، وليُصلح ولا يفسد . فإن للابتلاء نتائجه . وللعمل جزاءه : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ اللّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسنَى ﴾ (النجم . ٣١)



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في روضة القرآن

المال الألامال المالة المالية ا

# ٣ - إقتران الرضا بالإيمان بالقضاء والقدر.

عص روضة القرآن 🚅

لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليضطئه وما أخطأة لم يكن ليصيبه.

فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله لا يصح الإيمان إلا .

وقد سأل جبريلُ الرسول عن الإيمان والناس جلوس عند رسول الله على كما سأله عن الإسلام ، والإحسان والساعة ليعلم الناسَ دينهم . فأجابه الرسول على حيث قال «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت » .

فالإيمان بالقدر إيمان بأن الله قد علم وأحاط بمقادير الأشياء وأحوالها التى ستكون عليها: من مبدأ ونهاية ، وقوة وضعف وخير وشر ، وما تقع فيه من زمان ومكان ، وما يسبقها من مقدمات وما يتبعها من آثار إلى غير ذلك بحيث يكون إيجادها بعد علم وفق ذلك العلم .

فلا يقع مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا طبقًا لما أحاط به علمه وسبق به كتابه.

والإيمان بالقدر على هذا النحو له آثاره في استقامة الإنسان واعتداله ورضاه عن ربِّه في جميع أحواله.

﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصَيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كَتَابِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسْيرٌ (٢٣) لَكَيْلا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمَّ وَلاَّ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (الحديد: ٢٢، ٢٢)

ولعلَّنا نلحظ ما يكون للإنسان من استقامة واعتدال حين يَسلَّمُ من أستى وبَطر . يصيب من لا يؤمن بالقدر .

إعتدال واستقامة في مواجهة أحداث الحياة المتباينة من عسر ويسر وشدة ورخاء .

والإنسان وهو يرجو أن ينجو من فتنة الحياة وفتنة الممات لا يُعصم منها إلا برضاه عن ربِّه وإيمانه بقدره.

إذ من ذا الذي يعصم الإنسان من طغيان إن هو استغنى .

ومن ذا الذى ليعصمه من ذل وهوان إن فاته المطلوب أو أبطأ المرغوب.

عندئذ يكون الرضاعن الله في جسميع الأحسوال أصل في الاستقامة والتوازن والإعتدال والناس يمرون بفتن أمواجها كالجبال يُصرع الإنسان فيها باليسر كما يُصرع بالعسر ويفتن بالخير كما يبتلي بالشر والتوازن والإعتدال هو السبيل لنجاته من حسرة مقعدة على مفقود أو بطر مدمر لحصوله على مرغوب.

الرضا عن ربِّه والإيمانُ بقدرَه هو السبيل ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾ .

ولكن ...



overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

في روضة القرآن

والنال المناه الرامان المناه ا



## ٤ - كيف يحافظ الإنسان على نعمة الرضا

في زحمة الحياة وظلمات الأهواء والشهوات. كيف؟

لابد أن يتعهد الإنسان قلبه وأن يصاسب نفسه لكى تظل نعمة الرضا سابغة فى حياته كلِّها . والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد . كما قال الرسول عليها . فكيف نحفظها من الصدأ الذى يفسدها والرين الذى يغلب عليها .

\_ حين تكثر المعاصى والذنوب فتحيط بالقلب ..

نحفظ القلوب بصقلها وجلائها من الشرك والنفاق والجهل وسوء الأخلاق لتظل سالمة مطمئنة راضية مرضية .

وسبيلنا إلى ذلك ما بينه الرسول على حين قال « إن هذه القلوب تصدأ كما يصدا الحديد . قيل : فما جلاؤها ؟

قال : « ذكر الله وتلاوة القرآن » وذاك ما يستلزمه الرضاعن الله . فإن من رضى عن ربه أحبّه ومن أحبه عمل بطاعته ولم ينقطع عن ذكره وشكره .

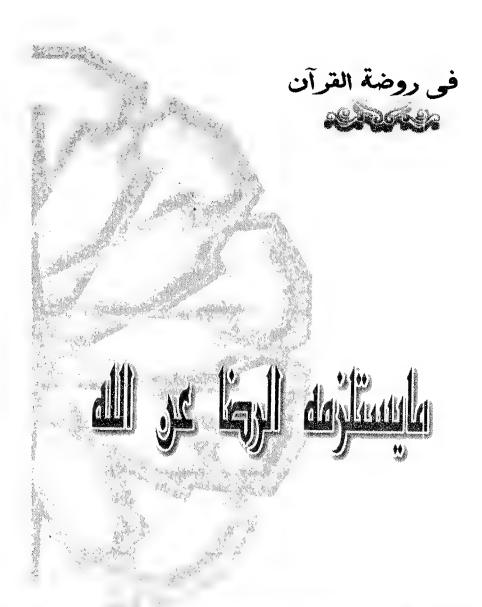

# ٥ - ما يستلزمه الرضاعن الله:

يستلزم الرضاعن الله الرضا بأمر الله ونهيه ونصره فى النفس بحيث يكون هوى النفس تبعاً لطاعته . ولن يستطيع أحد أن ينصر الله فى أحداث الحياة حتى ينصره فى نفسه بتغليب أمره على هواه .

والاعتماد على رحمة الله وعفوه دون عمل بأمره ونهيه يحتاج إلى تَوْبة واستغفار.

« فإن كثيرا من الجهال أعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه ، فضيعوا أمره ونهيه ، ونسوا أنه شديد العقاب ، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين . ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند » .

وكسا قيل: « رجاؤك لِرَحْسَةِ مَنْ لا تُطِعُه مِنَ الضَّدُلان والحمق » .

وكان الحسن يقول: « إن قوما الهتهم امانى المغفرة حتى خوجوا من الدنيا بغير توبة . يقول احدهم: لأنى احسن الظن بربى ، وكذب ، لو احسن الظن الحسن العمل » .

وسال رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة اقرام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟

فقال: والله لأن تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خيرٌ من أن تصحب أقواماً يؤمّنونك حتى تلحقك المخاوف.

إن الرضاعن الله يستلزم الرضا بأمره وإن كنت كارها لما أمرت به والرضا بنهيه وإن كنت مُحبًا لما نُهيت عنه .

أ فكم من أمر يكرهه الإنسان وفيه خيره ، وأمر يحبه وفيه شره .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْمًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْمًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْمًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (المقرة: ٢١٦)

فالرِّضا عن الله تسليم بكلِّ ما أمر به وقضى وحكم . فما أمر به جديرٌ أن يُتَّبع وما نهى عنه لزم أن يُجتنب . والتسليم بذلك دلالة صدق وإيمان . والرضا عنه سبيلُ فوز وفلاح .

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنَ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاتِزُونَ ﴾ (النور: ٥١، ٥٢)



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# فى روضة القرآن



# ٦ - الرضا .. والدار الآخرة

لا أتصور أن أحداً تتحقق له نعمة الرضا \_ كما ينبغى \_ بغير الإيمان بالدار الآخرة وما فيها .

فالرضا عن الله إيامان بالله ومالائكت وكتب ورسله والدار الآخرة وإيمان بالقدر خيره وشره.

فالإيمان بالدار الآخرة ركنٌ من اركان الإيمان

والدار الآخرة ليست بمعزل عن دنيانا .

ودنيانا مزرعة لها ومقدمة للوصول إليها.

وكل يوم يمضى بل كل لحظة تسرى تقرب من الآخرة ونبتعد عن الدنيا.

« فالدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب وساع بينهما كلما اقترب من أحدهما بعد عن الآخر » .

وفى الآخرة الجزاء الحق الذى لا يمكن أن تُفهم حكمة الخلق بغيره فبغير الجزاء فى الآخرة يكون الخلق عبثا وباطلا وحاشا أن يكون . إن الجزاء فى الآخرة هو الذى تتحقق به الحكمة فى أن تكون الدنيا دار امتحان واختبار .

فالدنيا مقدمة والآخرة نتيجة . ولا فصل بينهما . واستيفاء الحقوق في الدنيا وحدها أمر يصعب تحقيقه .

وفى الدنيا تتنازع الأهواء والسهوات وتتصارع الميول والرغبات وفى الدنيا ظالم ومظلوم ومعطى ومحروم وفيها محسن ومسئ ومفسد ومصلح . فهل تطوى صفحة دنيانا دون عدل وإنصاف وحساب وجزاء .

إن رضا الإنسان عن ربه وهو يؤمن بآخرته يجعل رجاءه فى العدل يقينا لا شك . فقد يُظْلمُ الإنسانُ من غيره وهو يبغض الظالم ويكره الظالمين . ولكنه يرضى عن ربه لأنه يوقن أن حقه لن يضيع بين يديه . فمافاته هنا سيلقاه هناك

فتقرير اليوم الآخر تقريرا قاطعا في الاعتقاد والواقع

يفسر لنا كثيرا من المبهمات التى لاتستقيم أبدا مع حكمة الخلق وإحكام الصنع وخلق الإنسان.

يفسر لنا قضية إنسان بات مظلوما وخرج من دنيا الناس محترق الكبد مشوى الفؤاد .

فالعدل يقتضى أن ينصب الميزان وأن يتم الحساب ويقع الجزاء .

وهذا ما قرره الإسلام وآمن به الرسل والمؤمنون معهم وهم الراضون عن الله في جميع الأحوال .

والذين يرون غير ذلك لن ينقطع السخط من حياتهم ولن يتوفر لهم الرضى بحال .

العدل يقتضى أن ينصب الميزان ، وإلا كان عبث الخلق أوسع مدى من أن تتصوره أذهان البشر .



وكان الإنسان غير ملوم إن هو أسفٌّ بغرائزه عن الحيوان -ولكن القرآن الكريم يحسم القضية ويحكم فيها بتكريم الإنسان بجعله مسئولا عن عمله ملاقيا جزاءه .

﴿ وَنَضِعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةً مِّنْ خَرْدُلُ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ ( الانبياء ١٧٠ )

والتقرير بهذه الصورة مع كونه يكرِّم الإنسان إلى أبعد حدود التكريم ويميزه بالمستولية والجزاء عن سائر المخلوقات. يفسر أيضا حكمةالخلق وأن الإنسان خلق لغاية تتميز معها خصائص الإنسان وتنطلق مواهبه . وهذه الغاية هي التي تتحقق بها الحياة . الحياة بمتعناها الباقي الممتد ، الحياة بأصالتها ومعرفة خالقها الحياة لا الموت . والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا .

وما أحكم وأجمل وأصدق قول الرسول علي :

« والله لتموتن كما تنامون . ولتبعثن كما تستيقظون . ولتحاسبن على ما تعملون . ولتجنزون بالإحسان إحسانا . وبالسوء سوءا وإنها لجنةٌ أبدا أو لنار أبدا » .

بهذا الحق والحقيقة تصلح الحياة ويتم التوازن والاعتدال في دنيا الناس ، ويرتفع النَّهم الأبله والجشع المفتون وتقوم الضوابط الخلقية التي تصجيز الشر وتبردع الفسياد في داخل النفوس أولا .. وهي تعلم أنها مسوقه بعملها لساحة حق وميزان عدل \_ . الــرفـــــا 🏚

﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ ( آل عمران ٢٠٠ )

ف تقر عين المظلوم الذي ف اته الحق في الدنيا ولم ينصب له ميزان عدل فيها . ويخيب سعى الظالم وقد وجد الله فوقًاه حسابة . 

﴿ وَعَنَّتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (آلَ) وَمَن . 
يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مَرُّمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾

(طه: ۱۱۱، ۱۱۲)

والذى يجعل الإنسان يرقب ذلك إيمانه بربه ورضاه بحكم خالقه وعدله . ويقينُه أن العاقبة لا تكون إلا لمن خشى الله واتقاه وثقته أن الدار الآخرة هى الصياة وأنها خيرٌ وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون .

لذلك قلَّما ترى راضياً عن ربه يَقْتُل نفسا ليخلص من نيران حسرة والم ، قلما تراه ساخطا على قضاء أو مختالا فخورا بنعمة وعطاء .

إنه يعلم أن حسرات النفوس لا يطفئ نيرانها إلا الرضى عن الله وحسن الاستجابة لأمره واليقين بقضائه فهو يرجو ربه ويذكر فضله ويعانق الصبر على ذلك إلى وقت لقائه والنعيم بجزائه فلا يسخط ولا يقنط مع شدة وبلاء وهو يعلم أن ذلك عرض سيزول وأن فيه خيراً لو أحسن تدبره .

« وأمر المؤمن كله خير إن أصابته سرَّاءُ شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » .

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلّبا أشتد بلاؤه .

وإن كان فى دينه رقه أبتلى على قدر دينه . فما ينزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة »

فبلاء من عسن دينه دلالة حُبٍّ ورضي من ربّه .

وكان النبي على يقول في أشد لحظات الابتلاء:

« إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي »

ومن تدبر العواقب ـ وهو راض عن ربه ـ رأى منَّة الله في طيَّ المكاره وكم لله من منَّة في طيِّ المكّاره .

﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

( النساء . ١٩ )

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في روضة القرآن

الرقا .. والواقع



# ٧ - الرضا .. والواقع

ماذا نعنى بهذا العنوان الذى يشير كشيرا من التساؤلات فى واقع يَثنُّ الإنسانُ فيه من الظُّلم والبَغى والعدوان والتسلط فى عصر يُعبَدُ فيه الهوى وتسودُ الأنانية وتتمزق الروابط.

هل يرضى الإنسان بما هو واقع ؟

ألا يكون الرضى بهذا الواقع موات للإنسان وقَـتُل لمواهبه وتشجيع للعدوان والفساد في جميع صوره ؟

إن الكون كلُّه في حركة دؤوب لا تتوقف.

ولابد للإنسان أن يتسق مع الكون الذي يعيش فيه في القيام بما خُلقَ له .

بإرادة تتفق مع الفطرة ولا تناقضها حتى يتسق مع الكون كله في التسبيع بحمده ولكن لأ في التسبيع بحمده ولكن لأ تفقهُونَ تسبيحهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (الإسراء: ٤٤)

ولكى يتسق الإنسان مع فطرة الكون بإرادته لابد له من العمل الهادف الذى يتجه إلى غاية راشدة تتعاون الأمة كلها على تحقيقها في انسجام لا تناقض فيه ولا تضارب.

فإن أخطر ما يصيب أمة أن تتناقض أهدافها وأنْ تتصارع وسائلها.

فإن الأجيال التي تنشأ في مناخ التضارب والتناقض ستصاب بأخطر الأمراض النفسية التي تدمِّر ولا تعمر .

وتسوق الفناء إلى ما شُيِّد من بناء .

وليس الهدف لأى أمة شعارات تظهر ثم تغيب وتبدو ثم تختفى .

إن الأهداف والغايات ثابتة باقية وإن تطوَّرت الوسائل أو تغيرت . ومع ثبات الغايات تثبت قيم الإنسان وصفاته من جدً وعمل وصدق وتعاون وبرً وعدل وحبً ووفاء .

هذه القيم التي توصف بمكارم الأخلاق.

لا غنى لأمة عنها وإن تفاوتت فى القدر الذى تأخذ به نفسها ولكنَّها فى جميع الأحوالِ ضَرُّوراتٌ للتميِّز جنسِ الإنسان وتحقق ما فُضِّل به وكرِّم .

والذين يظنون أن تَفَوَّقَ الأَمم ناشئ عن تفوفها في مجالات بعيدة عن صفات الإنسان يخطئون .

لأن الأصل في أيّ حضارة تُقَام ، هو الإنسانُ بخصائصه وعلمه وعَمَلِه واتّساقه مع فطرة الكون دون تعارض أو تناقض .

و عندئذ نستطيع أن نفرق بين أمرين:

بين الرضاعن الله ، والرضاعن الواقع الذي هو من صنع الإنسان .

فإن الرضاعن الله لازم في جميع الأحوال .

والرضا عن الواقع مُقَيِّد بضوابط وحدود لمصلحة الإنسان.

تعين على تحسين الواقع والوصول به إلى ما هو أفضل وأنفع .

ولو تفوقنا على كافة الأمم.

وتحسينُ الواقع يستلزم دائماً الرضاعن الله.

فإن السرِّضا عن الله معناه عدم الركون إلى ياس أو قنوط بل التحدك والانطلاقُ بأمل وتَّاب وتوبة دائمة نصوح وإقلاع عن الآثام والمعاصى والذنوب التي تدمِّر الأَّمم وتُهلك الشعوب.

الرضا عن الله معناه عدم الرضا عن النفس واتهامها دائمها بالقصور والتقصير.

الرضا عن الله أصل أصيل في تجديد الأمل وتحسين العمل وتجاوز العوائق التي تحول بيننا وبين ما هو أفضل. وسنن الله تُوفِّي لكل عامل عمله في دنياه وآخرته: إنَّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا

ولابد من إرادة صادقة في عمل دنيانا وآخرانا .

ولا يضيع عمل للهذه أو تلك . والنتائج دائما مرتبطة بالأعمال والغايات . وسنن الله لا تجامل ولا تحابى ولا تتبدل ولا تتحول .

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شِرًّا يَرَهُ ﴾ ( الذلة : ٧ ، ٨ )

وتلك سنن الله وهذه آياته:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا

والمراضية والمراضية المراضية المراضية

لا يُبْخَسُونَ ﴾ ( هود : ١٥)

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴾ (الإسراء: ١٩)

فالرضا عن الله تتجدد به الحياة .

ولا يقع في ساحتها مع الآلام والمتاعب والمصاعب ياسُ او قنوط ما تاجرُ أصيب في تجارته بكساد أو بوار يُحَاسب نفسه على أخطائه ولا يرضى عما وقع من خطاً منه أو تجاوز.

ولكنه يرضى عن ربِّه ، ولا يتَّهم الأقدار فيما وقع فيه بل يتَّهم نفسه :

﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ ( الشورى : ٣٠)

يرضى عن ربه فى جميع الأحوال لأن الله قد يسرَّ له الأسباب التى ينهض بها فى غير يأس ويعمل دون توقف .

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ( الشورى : ٢٥)

الرضا عن الله نورٌ لا ينطفئ أبدا مع صدق الإيمان واليقين .

وبذا يتجدد الأمل والعمل وتأتى النتائج بعون الله بارَّة راشدة .

والأملُ مع اليقين ليس شيئاً مُؤقَّتاً يتحوَّلُ إلى قنوط إذا أبطأ المطلوب . بل هو مستقر استقرار اليقين في القلب يمتد ويتسع كلما عظم الكرب أو اشتد .

وتأمَّل عمل اليقين مع مؤمن فقد من البلاء بصره فجدَّد اليقينُ المِنَه وأفسح الرضاعن الله رجاءً محيث قال :

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ( يوسف ٧٠ )

وكانًى والله أرى فى منطق \_ يعقوب عليه السلام \_ حركة النفس وحركة الحسّ معاً فى قوله

أذهبوا . فتحسسوا . ولا تياسوا .

فأى قوة يمكن أن تُقَابِل بها أحداث الحياة مثل هذه القوة ؟

وأى رجاء يمكن أن تستقيم معه شئون الحياة بعد هذا الرجاء ؟

بل أى حركة عاملة مهذبة يمكن أن تنبع من نفس المصاب فتدفعه إلى عمل الدنيا والآخرة ولا تدعه يهوى صريع الألم واليأس والانقباض والحسرة مثل ما نراه فى دلالة هذه الآية وما تم بوحيها من عمل وأثر ونتيجة ؟

لا أخال الذين يتحدثون عن التواكل في ظل هذا الشموخ الفذ للعواطف الهوج إلا قوما طلبوا الدين في جثث الموتى الذين كتبت على قبورهم إعلانات مظلومة «مسلمون »

ولو طلبوه فى تربته الحقيقية وأخذوه من معينه الأصيل لوجدوا أنفسهم أمام حركة لا تهدأ. وإزاء فطرة راشدة تتخذ من تعمير الدنيا واكتشاف مكوناتها سبيلا إلى الخشوع فى محراب

ومرور والمراقب والمراقب

الْخاَلق والتوصل إلى جناته.

ووجدوا أن الحركة هذا ليست لغرض محدود أو رغبة طارئة تتوقف إذا تحقَّق الغرضُ ، وتنتهى إذا أنتهت الرغبة .

بل هي في الحقيقة حركة الدوام ودوام الحركة موصولة . باتصال الخلق متصلة بدار الحق .

وهذه الحركة الدائبة الموصولة المتصلة بالضالق هى التى يذهب بها الفقر إذ هو من شهوات النفس وقد استقام أمرها وطاب سعيها . ويختفى الجهل فى مجال السعى فى كل سبيل . فنحن نرغب فى العلم ونطلبه فرضا ولو فى الصين .

ونبذله بارّين لا طامعين ولا مغتصبين .

ولا مجال للمرض في أرض وئد فيها الفقر وشاع العلم والتقي الناس على خير وطهر وبر .

وتلك المنغصات الثلاثة التي جلبها فقر النفس حوربت في ظاهرها ولم تُقتلع من جدورها .

ولن تُقتلَع إلا بالرضى عن الله والأخذ بالاسباب كما أمر الله في شتى المجالات.



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

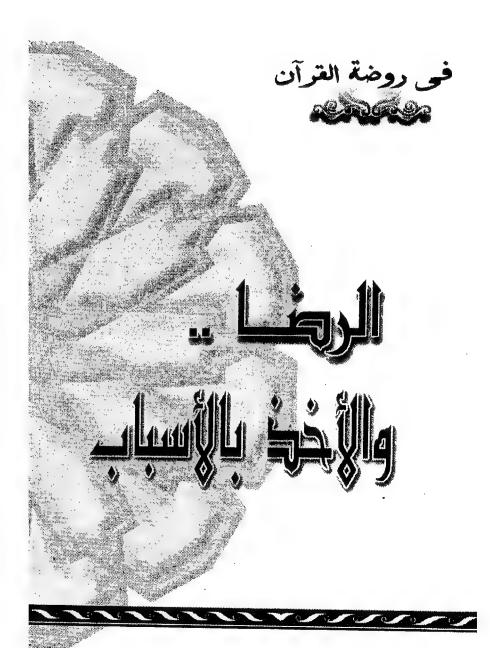

## ٨ - الرضا .. والأخذ بالأسباب

إن الأخذ بالأسباب طاعةٌ .. وقد أمر الله به .

والتفريط في الأخذ بالأسباب معصية .

ولا يكون الإنسان راضيا عن ربّه إن هو قصّر في الأخذ بالأسباب أو تَعَمد إبطالها او ركنَ إلى الأسباب وأسند الفضل لها.

مريض عليه أن يأخذ بالأسباب في طلب الدواء رغبة في الشفاء . والله قد جعل لكل داء دواءاً .

فليأخذ الإنسان بالأسباب وليذهب إلى الطبيب ولا يقصر فى علاج مرضه . وليكن على يقين وهو يأخذ بالأسباب إن الشفاء بيد الله وحده ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (الشعراء: ٨٠)

الأخذ بالأسباب طاعة وإنكار الأسباب معصية .

والركون إلى الأسباب وحدها دون يقين بأن الأمر بيد الله وحده ـ مفسدة ومضيعة .

وهنا تكون الصاجة إلى الرضاعن الله بينة في المقدمات والنتائج.

فى المقدمات أخْذٌ بالأسباب ، طاعةٌ شه الذى جعل لكل شئ سبَياً .

إذ لا يكون الإنسان راضيا عن ربه مُحِبًّا له إلا بطاعته وتجنب معصيته.

وفى النتائج لا يسند الفضل إلا لمن له الخلق والأمر تبارك الشرب العالمين.

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُو َ يَهْدِينِ ، وَالَّذِي هُو يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ ، وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيبَتِي يَوْمَ فَهُو يَشْفِينِ ، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيبَتِي يَوْمَ اللَّذِي ﴾ ( الشعراء ٠ ٧٨ – ٨٢ )

ولا منافاة بين شكر الله وإسناد الفضل إليه وشكر الناس على ما قدموا من عون . فإن لم يشكر الناس لم يشكر الله .

علينا دائما أن نأخذ بالأسباب في كلِّ المجالات وأن ندرك أن هذا هو السبيل لطلب ما نرجوه من ربِّناً منْ رزق وفوز ونصر وذاك هو مفهوم التوكل على الله أخذ بالأسباب ورضي بالنتائج وإذا جاءت النتائج على غير ما نرغب فلنتهم أنفسنا بتقصير في سبب أو تفريط في مقومات إيمان ويقين . ولا نتهم الأقدار بحال من الأحوال بل نرضى كل الرضاعن قدر الله فيما نحب أو نكره في موت وحياة وعسر ويسر وشدة ورخاء . فإن الرضاعن الله عن الله عن القيام بما أوجب \_ يجعل النتائج بارة بالإنسان سواء كانت عسراً أو يسراً صحة أو مرضاً حياة أو موتاً . هزيمة أو نصراً .

لأن الإنسان سيقابل النتائج بصبر أو شكر وفى ذلك كله خير كما قال الرسول على فيما رواه مسلم عن أبى يحيى صهيب بن سنان رضى الله عنه:

في روضة القبر أن محمد القبر أن محمد

خير وَلَيْس ذلك لأحد إلاَّ للمؤمن : إنْ اصابته سَرَّاءُ شكر فكان خبراً له ، وإن أصابته ضَرًّاءُ صبّر فكانَ خيراً له » .

ومع الصبر والشكر يكون الرضا عن الله وتكون النتائج بارَّةً بالإنسان إن هُوَ أحسن النظر إلى العواقب ولم يأخذ بالعاجل من الرغائب بارَّةً به في دنياه وفي آخرته وهو يعمل الصالحات ويكف عن السيئات .

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمَنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيَّبَةً وَلَنَجْزِيَّنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ( النحل : ٩٧ )

والصبر والشكر جماع ما يجب أن يكون عليه الإنسان لكي يكون راضيا عن ربه فَسبهما يبقى الإنسان في قوة ومسنَعة لا يفقد رضاه عن الله في أي حال كان . ولا تكون النعمة \_ وهو يشكر ربَّه \_ مدعاة إلى إرادة علوٍّ في الأرض أو فساد ولا يكون الضرُّ مدعاة إلى ذلة أو انكسار وهو يصبر صبر الحر الكريم الذي يرى مع العسر يسراً ومع الضيق فرجاً .

فيسعى في الأرض سعى الواثق المطمئن يغدو ويروح متوكلا على الله وهو يعلم أن الله يرزقه كما ترزق الطير . والطير تغدو خماصا وتعود بطانا.

فلا يهمل الأخذ بالأسباب ولا يقعد عن طلب الرزق.

وأنت تأخذ بالأسباب اذكر الله كثيرا ولا تنساه ، وما يذكّرك بالله لا ينفك عنك ولا يغيب .

ويكفى أن تُبْصر نَفْسك لتذكرك .

وآياته هي العاملة في نشاتك ورزقك ، وفي حياتك وموتك وفي دنياك وآخرتك .

فأنت ترى بفطرتك أن الله وحده هو المالك لجميع أمرك .

وفى كل خطوة من خطواتك أنت مدين لفضله وعنونه ورحمته وقد جاء زمن من قبل لم تكن فيه شيئا مذكوراً.

وسياتى يومٌ ترى نفسك فيه قَدْ عُدْت من حيث أتيت وأخرجت من حيث قبرت . ثم إليه ترجعون .

وضمير العظمة لا ينفك عن أى شأن يتصل بك .

والعظمة لله وحده:

أنظر إلى ضمير العظمة في قوله:

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ ( طـ ٠٠ )

وخذ التصريح بلفظ الجلالة من قوله:

﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ، ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ ( نوح : ١٧ ، ١٨ )

هل ترى لأحد غير الله تَصْريفاً في أخص ما يتصل بك من نشأة وحياة وموت وبعث .

قى روضه القبر ان

إن شيئًا واحداً هو الذي يرجع إليه جميع أمرك . وهو الله الذي يملك كل شئ .

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الاعراف: ٥٥)

خذ مثلا الحواس التي تستعملها في الأخذ بالأسباب وأنظر من يملكها ؟

ومن يملك أن يردها إذا أخذها ؟

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعُ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ يُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ لَيُحْرِجُ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ (يونس: ٣١)

هذه حواسك التى تسعى بها وهذا الرزق الذى تطلبه بل هذه الحياة من بدايتها إلى نهايتها وتدبير الأمر كله .

لمن يكون ؟ ومن يملك ويرزق ؟ فسيقولون : الله فقل أفلا تتقون ؟ إذا فأنت تأخذ بالأسباب التي أعطاها الله لك ولا أحد يستطيع أن يردها إليك إن أخذها منك .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرّفُ الآيَات ثُمَّ هُمْ يَصْدُفُونَ ﴾

(الأنعام: ٢٦)

فالأسباب التى تأخذ بها مقترنة دائما بالتبصرة والذكرى والله عن وجل يذكرك بالنعمة سلبًا وإيجابا .

لتعرف قدر ما أنعم عليك فلا يغيب عنك شكرها .

يذكرك بما جعل لك من السمع والبصر.

ويبصرك باستعمال هذه النعمة فيما خلقت له . ولكى يكون تقديرك لهذه النعمة تقديرا راشدا ذكّرك بها عَطاءً .

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل . ٧٨)

وذكَّرك بها سلَّبًا وافتراضًا .

لو أخذَ الله ما أعطاكم من إله غير الله يستطيع أن يأتيكم به ؟ وترى ذلك فى كل ما أنعم الله به عليك وأعطاك يذكرك به سلْباً وإيجابا

فالماء الذى لا غنى لأحد عنه . يذكّرك بأنه عطاءً منه سبحانه لا من أحد غيره . وأن الله هو الذى جعله نافعا عَذْباً فراتا ولو شاء لجعله أجاجا . بل لو شاء لجعله غوراً لا تستطيع له طلبا .

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ، أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ﴾ (الواقعة : ٦٨ \_ ٧٠) وهكذا كل نعمة أعطاها الله لك يعينك على شكرها بتصريف

الآيات في تبصرتها والتذكير بها .

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴾

(الملك ٣٠)

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْم الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ

الله يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلا تَسْمَعُونَ ، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ ، وَمِن رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَسْكُرُونَ ﴾ (القصص : ٧١ - ٧٧)

ارايت كيف تُصرَّف الآيات لتبقى التبصرة والذكرى قائمة في حياتك كِلها . تستحضر بها حكمة خلقك وغاية وجودك .

ولكن التبصرة والذكرى لا ينالُها إلا من أرادها وانشرح صدره لها . وبها يقترن رضاك عن ربك وانابتك إليه واخلاص عبادتك له.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَسَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَسَارَ خِلْفَـةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّـرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ ( الفرقان : ٦٢ )

التبصرة والذكرى قائمة في الآفاق وفي الأنفس

وفى كل شئ له آية تدل على أنه الواحد .

فأنت لا تأخذ بالأسباب بعيداً عما يبصّرك ويذكرك.

وإنما تأخذ بالأسباب بنفسك وفي الأنفس تبصرة أي تبصرة وفي ليل أو نهار وفيها تبصرة وتذكرة .

وفى كون واسع فيه أرض تقلك وسماء تظلك .

وفى الأرض آيات وفى السماء آيات وآيات .

فالتبصرة والذكرى لا تنفك عنك في أي شأن ولا تغيب.

﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

 وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ 

 تَبْصرةً وَذكْرَىٰ لكُلِّ عَبْدِ مُنيبِ ﴾ (ق: ٦ ـ ٨)

والآيات في الأنفس وفي الآفاق لا تقف بك عند معرفة الحق في شئون دنياك .

وإنما تقدم لك التبصرة والذكرى فى اليقين بما تؤمن به فى دنياك وأخراك ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحباً الحصيد .

﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لِهَا طَلْعٌ نَصِيدٌ ، رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَلَكَ الْخُرُوجُ ﴾ (ق ٩ - ١١)

فلم تقف بك التبصرة بالماء عندما تحصله من متاع .

فالمتاع لك وللأنعام . « متاعاً لكم ولأنعامكم »

وإنما استدت بك التبصرة بالماء ـ والله يحيى به الأرض بعد موتها ـ إلى إحيائك بعد موتك « كذلك الخروج » .

﴿ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمُوتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ( قصلت : ٣٩ )

« وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج »

أى خروج الموتى من قبورهم

تلك وظيفة الماء في التبصرة والذكرى بجانب ما له في حياة الناس من نفع ومتاع .

تبصرة امتدت إلى عقيدة البعث لتقيم الدليل على وقوعه بلا عُسْر أو تكلف .

وكم فى القرآن الكريم من آيات قد ذكر فيها الماء بتبصرته وذكراه وقد جعله الله سببا لكل حياة .

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُشِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مُّيِّت فِأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴾ ( فاطر : ٩ )

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثَقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَد مُيِّتَ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ بَعُوْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (الاعراف ٧٥)

فأنت لا تأخذ بالأسباب منفصلا عن التبصرة والذكرى ففى طعامك وشرابك وصحوك ونومك وليلك ونهارك وغدوك ورواحك. وصحتك ومرضك . وأحوال المخلوقات من حولك فى كل شئ لك فيه تبصرة وذكرى

فإن تحققت التبصرة والذكرى فى نفسك خُلُصت عبوديتك لربك فلم تكن فى حياتك كلِّها عبداً لأحد سواه .

وكم فى الناس من عبد لما يهواه من لذة وشهوة وزينة ومتاع ولن ينتصر فى نفسك حُبِّك لربك ورضاك عنه فى كل حال إلا إذا انتصرت على نفسك بتغليب أمر الله على هواك ومن انتصر على هواه عَرَف كيف يرضى عن مولاه.

ومن غلبه هواه فهو مغلوب في دنياه وأخراه .

وفى الناس من يأخذون بالأسباب فى شتى المجالات وتفتح عليهم الدنيا ويأتيهم من رزق الله ما يأتيهم ولكن تغيب عنهم التبصرة والذكرى فتتحول نعمة الله بما كسبت أيديهم إلى خسران عليهم ونقمة .

ذلك أنهم لم يأخذوا من نعمة الله عليهم إلا ما تأخذه الدوابُّ والأنعام من متاع .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ﴾ ( محمد : ١٢ )

ذلك أن هؤلاء قد غفلوا عما خلقوا له وما جاؤا من أجله .

فاستعملوا حواسًهم للعاجلة وحجبوها عن الآخرة مع أن الآخرة هي الحياة

﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾

( العنكبوت . ٦٤ )

اوقف وا انفسهم على متاع الحياة الدنيا وزينتها وغفلوا عن عاقبتها وغايتها والله عز وجل لم يحرِّم زينة الحياة الدنيا والطيبات من الرزق.

ولكنه \_ سبحانه \_ جعلها زينة ولم يجعلها قيمة .

والزينة تذهب والقيمة تبقى .

وقيمة النعمة في التبصرة بها وشكر خالقها ومعطيها . والأخذ بالأسباب يرتبط دائما بما أعطى الله وهدى والله قد أعطى كل شئ خلقه ثم هدى وما أعطاه الله للناس من سمع وأبصار وأفئدة لا يتحقق الأخذ بالأسباب إلا بها وقد جعلها الله لغاية إن ضيعت ضاعت معها حكمة خلقها ووجودها.

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونَ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ( النحل : ٧٨ )

وتلك هى الغاية التى يفقدها من قصر حواسة على متاع الدنيا فلا يرى من الأشياء إلا ظاهرها وهو غافلٌ عن حقائقها وغايتها وحكمتها . فيقع الفصل بين المقدمة والنتيجة .. بين المتاع والتبصرة بل بين الدنيا والآخرة .

فيأخذ من يأخذ بالأسباب لكى يحصل ما يتطلع إليه من رغائب مشروعة أو غير مشروعة . دون نظر إلى العواقب حسنة كانت أو سيئة .

فيسئ من حيث يجب أن يحسن .

ويُفْسد من حيث يجب أن يصلح .

ويكفر من حيث يجب أن يشكر .

فَتُعُزَّلُ هذه الحواس من سمع وبصر عن أخص ما خُلِقت له من معرفة وهداية واستقامة وتبصرة .

وعندئذ يكون هؤلاء ـ بما صاروا إليه ـ كالأنعام بل هم أضل مع أن لهم سمعا وابصارا وافئدة .

لانهم ضَيِّعُوا ما تَمَيِّزوا به وما خُلقوا من اجله فعوقبوا

بالحرمان من الإفادة منها.

﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلَ سَبِيلاً ﴾ ( الفرقان : ٤٤ )

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ يَسنْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾

(الأعراف ١٧٩)

ولا تسل عما يكون مع الغفلة من سوء التقدير واضطراب الموازين حيث يضل من يضل وهو يحسب أنه يُحسنُ منْعا .

فيقولون سمعنا وهم لا يسمعون.

ويقولون عقلنا وهم لا يفقهون.

ويقولون رأينا وهم لا يبصرون.

« أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون »

وعندئذ نرى غاية الأخذ بالأسباب عند هؤلاء.

أن تتحقق لهم لذة عاجلة أو منفعة زائلة أو دنيا صاخبة وليس لموازين الحلال والحرام عندهم قدر.

ولا للمعروف شأن أي شأن .

فمرحباً عندهم بالظلم إن حقق لَذَّة .

ومرحبا بالغدر إن أحرز غنيمة .

بل واحسسرتاه \_ عند هؤلاء \_ إن فساتهم المطلوب أو أبطأ المرغوب،

لا يذكرون الله ولا يعرفون معنى الرضا إلا حيث تتحقق أغراضهم ومنافعهم في دنياهم.

﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾

( التوبة : ٥٨ )

ولا اتصور أن سلماً أو أمنا أورضاً يتحقق للإنسان مع هذه الأغراض وتلك الغايات .

بل سيقع التنافس المستعور الذي يجعل الناس أسرى لشهواتهم وأهوائهم . ومن أسره هواه ضل مسعاه وخسر دنياه وأخراه لأن الذي يرتفع بهم عن ذلك قد ضيعوه ولم يستمسكوا به ضيعوا ما تستقيم به الحياة وينعم الأحياء من ذكر الله والرضاعنه .

ولا أعرف عقوبة أشد من عقوبة من اتخذ آلهه هواه إنها عقوبة يفقد معها أسباب الهداية والتبصرة بل يفقد أسباب الحياة ولا يجد من يهديه من بعد الله .

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾

( الجاثية : ٢٣ )

ودنيا الناس مليئة بمثل هؤلاء الذين لا يستجيبون للحق ولا يرونه إلا فيما يحقق أهواءهم وشهواتهم.

﴿ وَإِنْ يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِينَ ﴾ ( النور : ٤٩ )

وقضايا الحق ليست بمعزل عن جزئيات الحياة وقضايا الأحياء ودعاة الحق لا يخلو منهم زمان أو مكان . وفي كل شأن لا يغيب عن الناس وجه الحق فيها . وللحق نوره وبرهانه وإن جحده الجاحدون . فمن اتبع هواه لم يستجب للحق وإن سطع نوره وغلبت حجته وبرهانه .

وهؤلاء لا يتدبرون العواقب وهم يجحدون الحق فيفسدون ويظلمون فإن من تدبر العواقب أيقن أن الحق لا يهزم أبدا . وإن الجاحدين لمأخوذون به .

فإن للحق ناراً ونوراً فمن أبى النور فالنار موعده .

﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

# ( القصص : ٥٠ )

فالأسباب التى أعطيت للإنسان لكى يتدبر ما يصلح أمره فى دنياه وأخراه ـ من سمع وأبصار وأفئدة ـ قد عوقب هؤلاء بفقدانها وإن ظنوا أنهم يعقلون أو يبصرون أو يسمعون . فختم الله على سمعهم وقلوبهم وجعل على أبصارهم غشاوة . وأضلهم على علم بحالهم وقد أعذر اليهم بالهدى والبيان فأبوا إلا اتباع الهوى وعبادة الشيطان .

إن الإصرار على اتباع الهوى واتخاذه إلها يُعبد . تقع عقوبته في الدنيا قبل الآخرة بفقدان صاحبه التوفيق والهداية والاستقامة.

وهى عقوبة من اتبعوا أهواءهم فَظَلُّوا في طغيانهم يعمهون .

إن الأخذ بالأسباب مع اتباع الأهواء والشهوات دون الإيمان بالحق والقيام بالقسط لا يحقق نعمة الرضى التى تبقى وتدوم.

إن نعمة الرضا التي تبقى وتدوم هي نعمة الرضا عن الله

وهى نعمة جديرة أن تخضع لها الأسباب وأن تبذل فى سبيلها الأنفس والأموال نعمة الرضاعن الله تقتدن دائما بحبِّه وابتخاء مرضاته.

تقترن باتباع الأسباب التى شرعها لتحقيق المصالح واجتناب المفاسد والذين ترتبط دوافعهم بمنافعهم دون نظر لما يحل لهم وما لا يحل قد يحققون لأنفسهم لذة عاجلة وقد يرضون بها لحظة من ليل أو نهار ولكنها لا تبقى ولا يبقى الرضى بها بل تذهب ويذهب الرضا بها وتبقى التبعة ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مًا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّلُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ (آل عمران : ٣٠)

وكثيرا ما نرى النتائج أو دلائلها عاجلة فى دنيا الناس مقترنة بخير ما يريدون أو شر ما يعملون .

فترى من أعان ظالما طلبا لمنفعة . ترى من النتائج أن هذا الظالم قد يُسلُط على من أعانه على ظلمه « ومن أعان ظالما سلُط عليه »

اليست هذه نتيجة عاجلة وعبرة كافية وكثيرا ما تكون وترى من أرضوا الخلق في معصية الخالق يفقدون كل شئ بفقدهم رضا الخالق . وترى ذلك عاجلا في مداولة الأيام بين الناس . فإن في مداولة الأيام عبراً وعظات لمن أراد أن يتعظ أو يعتبر . وفيها من النتائج للعاجلة ما يجعلنا نقدر لعمل الخير قدره فنستبق الخيرات . ونقدر لعمل الشر خطره فنجتنب المظالم والسيئات . ونجتنب فيما نجتنب نتائج إرضاء الخلق في معصية الخالق .



Innverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

في روضة القرآن

رگاء الگالق



## ٩ - ارضاء الخلق في معصية الخالق

فإن ذلك يفقد الإنسان رضى ربه ويبعده عن ولايته ونصرته ومن اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه ضلٌّ سعْيه وحبط عمله.

ومن أرضى الله أغناه الله برضاه وكفاه ولم يجعل حاجته لأحد سواه ـ ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق وكثيرا ما يسعى الناس لمرضاة غيرهم ـ فى معصية الخالق ـ طلبا لمنفعة عاجلة ينشدونها لأنفسهم أو يدخرونها لمن وراءهم .

« والويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربّه بشر » ولذا وجب أن يراقب الإنسان نفسه وأن يصلح نيته ويمسك لسانه حتى لا يقع فيما يغضب الله أو يجلب سخطه .

« ورحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم »

ولو استطاع الإنسان مع نفسه أن يمسكها عما يُرديها ويُنقِصُها لكان من أول ذلك ألا يكون إمَّعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤا أسأت . فإن هذه التبعية والمطاوعة دون نظر وتدبر . تجعل الإنسان متَّبعا لأهواء الناس لا للحق الذي أمرً باتباعه . ومن اتبع أهواء الناس بغير هدى من الله هلك بهلاكهم وخسر بخسرانهم .

والرسول على المطاوعة المطلقة دون حُدود أو

ضوابط فإن المطاوعة لا تكون إلا فيما يرضى الله . وهى عندئذ طاعةً للخالق لا للمخلوق فيقول على « لا يكن أحدُكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت . وإن أساؤا أسأت ولكن وطِّنُوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تُحسنوا وإن أساؤا أن تجتنبوا إساءتهم .

فليرغب الإنسان فيما يحب الله ويرضى ويمسك نفسه عما يُغْضبُه ويسخُطه فإن الله قَرَنَ وعده بوعيده ليكون العبد راغباً راهباً.

فإن المراحل التى يمر الإنسان بها والمضايق التى يقع فيها تستلزم أن يأخذ الإنسان من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الحياة قبل الممات . فإن الموت قادمٌ لا محالة

« والموت أهون مما بعده وأشدُّ مما قبله »

فإن فاتك خيرٌ فادركه ، وإن أدركك شرٌ فأسبِقه وأعلم أن عليك من الله عبوناً تراك .

فاحرص دائما أن تكون حيث يحب الله . وأحسن كما أحسن الله إليك واعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

واعلم أن أطوع الناس ش أشدُّهم بُغْضاً لمعصيته .

وأن الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك فالله تنافق ولا ترائى ولا تهن . واستعن بالله ولا تَضْعُفُ وأصلح نَفْسك يصلح لك الناس .

« واتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن »

واحذر نفسك فإن النفس أمارة ، ولكل نفس شهوة وإذا أعطيتها تمادت . والنفس راغبة إذا رغَّبْتَها والنفس كالطفيل أن تهمله شب

على الرضساع .. وأن تفطمه ينفطم

وكن مع الحق حسيث كان فلا نجاة إلا بالحق ولا فوز إلا بالصدق ولا تتبع الباطل وكن من أهله على حذر .

حتى تسلّم نفسك من الخضوع لهوى نفسك أو أهواء غيرك فيرضى الخلق فى معصية الضالق أو تركن إلى هوى نفسك وتنسى ربك فإن من نسى الله أنساه الله نفسه فأساء وهو يظن أنه يصلن وأفسد وهو يحب أنه يصلح.

وذاك هو الضلال والخسران

كن مع الحق ليثقل ميزانك: « فحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا ، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا »

ولا فلاح إلا لمن ثقلت موازينه .

﴿ وَالْوَزَٰنُ يَوْمَعْذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَقِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾

( الأعراف : ٨ ، ٩ )

إن كثيراً من الناس يريدونك أن تكون لهم وأهواء الناس متعددة ومآربهم مختلفة . وإرضاء الناس غاية لا تُدرك .

ولابد لحياة الناس من ميزان توزن به الأعمال ومن سبيل يستقيم معه الخُطى والمسير. ومن فضل الله ورحمته \_ وهو أعلم بخلقه \_ أن وضع الميزان وحدًّد السبيل وأرسل الرسل ليكونوا أسوة للناس في الأخذ بما وضع من ميزان وحدًّد من سبيل ولكن النَّاس \_ وهم يخضعون \_ للهوى يتبعون سُبلاً متعددة فيتفرقون ويبتعدون عن الصراط المستقيم ويضلون السبيل.

وذاك ما وصَّى به عباده ليتقوا سوء العاقبة والمصير.

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (الانعام: ١٥٣)

فأفلح واتَّقى من حفظ نفسه من هوَى نَفْسه وأهواء الناس.

ومن كرمت عليه نفسه \_ هانت عليه شهوته \_ فعصمها بحسن الاستجابة شوللرسول وأيقن أن ليس لنفسه ثمن إلا الجنه فلم يبعها إلا بها .

فلم يجد الناس عنده ما يطمعون فيه من إرضائهم في معصية الله . ومن آثر الله على هواه لقى الله فرضى عنه وأرضاه .

إن شهوة الإنسان قد ترديه ورغبته في المنافع العاجلة قد تدفعه إلى إرضاء من ينشد منهم منفعة أو يتوقى بهم مضرة . ومن أيقن أن ذلك كلَّه بيد الله وحده علم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشئ قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشئ قد كتبه الله عليه « فلم يقع منه إلا ما يرضى الله عز وجل .

# 

ومن كُرُمت عليه نَفْسُه كفَّها عن كثير من الرغائب لتُردَّ إلى المحامد والمكارم.

قال الحسن البصرى: كان مالك بن دينار يطوف بالبصرة فى الأسواق فينظر إلى أشياء يشتهيها فيرجع ويقول لنفسه: أبشرى فوالله ما حرمتُك ما رأيت إلاَّ لكرامتك علَى »

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

101 1 13

فى روضة القرآن

# لغها فيلا

# ١٠ - إعلان الرضاعن الله عبادة ودعاء :

« رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا ورسولا »

هكذا يكون إعلان الرضا كما علمنا رسول الله عليه :

فعن أبى سلام رضى الله عنه خادم رسول الله على مرفوعا . أنه قال : سمعت رسول الله على تقول :

« من قال إذا أصبح وإذا أمسى . رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً كان حقًا على الله أن يرضيه »

رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم

ومن أحسن التدبر عرف كيف يكون تحقيق الرضا شاملاً كاملاً كما بينه رسول الله على .

إذ لا يكون راضيا بالله من لم يرض بما رضيه له حيث قال :

﴿ الْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَـمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْـمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ الإسْلامَ دينًا ﴾

( المائدة : ٣ )

فإعلان الرضا بالإسلام إعلان بالرضاعن الله الذى شرع لنا من الدين ما وصلّى به الرسل جميعا وأمرهم أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه . ولا يكون مؤمنا بالله ولا راضياً به من لم يكن حبُّه لمن أرسله أعظم من حبِّه لنفسه وماله والناس أجمعين .

فإعلان الرضا بخاتم المرسلين ﷺ إعلان بالرضا عن الله الذي ارسل نبيَّه بالهدى ودين الحق .

إعلان كامل شامل لا يُقبَلُ إيمانُ مؤمن إلا به ولا يصح إلا بالتسليم له .

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء: ٦٥)

وإعلان الرضا على هذا النحو الشامل الكامل لا يصفو إلا بابتلائه وتمحيصه في معترك الحياة .

ومن أجل ذلك كانت مرحلة الحياة الدنيا مرحلة ابتلاء وامتحان .

ومن سنن الله فى خلقه أن الناس لا يُتُركون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلابد أن يقع فى حياتهم ما يميز صفوفهم ويعلم الصادق والكاذب فيهم:

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾

(العنكبوت: ٣) ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِين مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ ﴿ وَلَنَبْلُو نَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ (محمد: ٣١) ﴿ محمد: ٣١) ﴿ فَإِنَ الله الذي رضينا به ربِّاً \_ وهو رب كلِّ شيءً \_ قد أرسل

رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

ولا يتحقق الرضا من الله والرضا عنه إلا بإقامة العدل الذى من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتاب وخلق السموات والأرض وجعل الآخرة دار جزاء لمن أحسن أو أساء.

فالعدل الذى أمر الله عباده المؤمنين بأن يكونوا قوامين به لابد من حساب وجزاء عليه .

وهو شامل لشنون الحياة كلها ، شامل لعلاقة الإنسان بكل شئ . عَدْلٌ في علاقة الإنسان مع ربه وذلك بتحقيق ما خُلق الإنسان من أجله . عدلٌ في ذات الإنسان وعلاقته بغيره . عدل في النية والقول والعمل عدلٌ مع العدو والصديق والقريب والبعيد .

فلا يصول بين العدل وبين الإنسان حائل من قرابة أو عداوة وذاك ما أمر الله به في قوله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

( العنكبوت : ٣ )

وقوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

روسروس ومروس ومروس والسرف سيسا

تَعْمَلُونَ ﴾ ( المائدة : ٨ )

هكذا يقام العدل دون نظر لقوى أو ضعيف أو غنى أو فقير أو عدو أو صديق أو قريب أو بعيد .

فعلى الإنسان الذى يعلن رضاه عن ربه أن يكون حَذراً من المؤثرات التى تحول بينه وبين القيام بالقسط الذى يرضاه ربه مؤثرات أهواء النفس والميل إلى الوالدين والأقربين وتفاوت الناس فى الغنى والفقر والقوة والضعف « إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ».

فالعطف على الضعيف مهما بلغ ضعفه وعلى الفقير مهما كان فقره قد يجعل الإنسان يميل إلى الضعيف والفقير بدافع من عاطفة فيحكم لهما دون نظر لما يجب من تحقيق العدل بعيدا عن المؤثرات الخارجة عنه.

فليكن عطفك على الفقير بمعاونته وعلى الضعيف بمساعدته . دون خلط بين ما يجب من إقامة العدل بينه وبين غيره .

وموثرات العداوة اللتى قد تدفع الناس إلى الجور والظلم وتدعوهم إلى مجاوزة الحق .

هذه المؤثرات مع تنوعها وكشرتها هي أقوى العوامل في اختبار الإنسان وامتصانه وبيان ما هو عليه من صدق في الرضاعن الله والوفاء له في القيام بالقسط كما أمر.

والنفوس التى تعرف ربّها وتخشاه لا يتغير رضاها عن ربها بتغير الأحوال من عسر ويسر وشدة ورخاء لا يتغير رضاها عن

لله مهما عظم الكرب وأشتد وهي تبعلم أنَّ عظم البلاء منَّةٌ من الله

الله مهما عظم الكرب وأشتد وهي تعلم أنَّ عظم البلاء مِنْةٌ من الله على من يحبُّه ويرضاه .

ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء

وإذا أحب الله عبداً ابتلاه

وهذه النفوس تمتحن بأقوى المؤثرات التى قد تميل بالانسان عن الحق والعدل . مؤثرات بما يصيبهم فى ذات أنفسهم ومؤثرات بما يقع من حولهم

وهنا يكون التميز بين الناس وهو ثمرة الابتلاء والأستحان بالشدائد والبأساء والضراء . وبالخير والشر .

﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ (الانبياء: ٣٥) وتلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول:

﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَلْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ (آل عمران: ١٧٩)

مع مداولة الأيام وتبدئل الأحوال يمكن أن يَعْرفُ الإنسان عن نفسه إن كان بصدق وحقّ راضيا عن ربّه أم أن رضاه مرتبطٌ بحال بعينها إن تبدلت تبدل معها رضاه.

﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَدُّ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾

( الحج : ۱۱ )

وهذه المؤثرات ممتدة مع الإنسان حتى يلقى ربَّه فشباته مع العدل والحق هو دلالة رضاه عن ربه

روى مسلم عن خالد بن عمر العدوى قال : خطبنا عتبة بن غُرُوان وكان أميراً على البصرة فحمد الله واثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصر م وولَّت حَذَّاء ولم يَبْق منها إلا صبابه كصبابة الإناء يتصابُّها صاحبُها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زَوال لَها .

فانتقلوا بخير ما بحضرتكم.

فإنه قد ذُكر لنا أن الحجر يُلقى من شفير جهنم فيه وى فيها سبعين عاما لا يُدرك لها قَعراً . والله لتُمْلأن ، أفَعَجْبتُم ؟

ولقد ذُكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما . وليأتين عليها يومٌ وهو كَظيظٌ من الزحام .

ولقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله على ما لنا طعام إلاً ورق الشجر حتى قرحَتْ أشداقتنا . فالتقطت بردة فشققتها بينى وبين سعد بن مالك .

فَاتَّزَرْتُ بنصفها واتَّزر سعد بنقصها .

فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار.

« وإنى أعود بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا »

راوى الحديث خالد بن عمر العدوى من كبار التابعين .

وعتبة بن غزوان صحابى جليل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة وكان من الرماة المذكورين . روى له عن رسول الله عليه

اربعة أحاديث هذا أشهرها . وليس له في الكتب الستة سواه .

وكان أميرا على البصرة : وقد بناها عتبة بن غزوان فى خلافة عمر سنة سبع عشرة .

خطب عتبة بن غزوان هذه الخطبة التي ترينا ما كان عليه صحابة رسول الله مع نبيهم في تبدل الأحوال . بل ترينا جوانب ثلاثة يجب تدبرها والاسترشاد بما جاء فيها :

الأول: النظرة إلى الحياة نظرة كاملة شاملة لا تقف عند الدنيا وحدها بل تعرف حدودها وتأخذ خير ما فيها.

الثانى : وصف الجنة والنار : وما يترتب على ذلك فى دنيا الناس .

الثالث: ما كان عليه رسول الله وصحابته وعتبه واحدٌ منهم . أما الجانب الأول فبعد أن بدأ عتبة رضى الله عنه خطبته مقتديا برسول الله والمعد أن بدأ عليه والإتيان بقوله « أما بعد ».

تحدث عن الدنيا فقال : « إن الدنيا قد آذنت بِمنْم » أي بانقطاع وفناء .

وكل شئ فيها دالٌ على تَقضيها ، سواء بالنسبة لأجل الأفراد وما أزهده أو أجل الدنيا وما أقله .

﴿ قَالَ كَمْ لَبِشْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سنينَ ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بعضَ يَوْمٍ فَاسأَلِ الْعَادِينَ ، قَال إِن لَبِثْتُمْ إِلا قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

وجميع الألفاظ التى استعملها عتبة رضى الله عنه تدل على حقيقة حال الدنيا « قد آذنت بِصُرُم » أى بسرعة انقطاع وفناء

« وَوَلَّت حذاء » أي سريعة .

ولم يبق منها إلا صُبابة : أي بقية يسيرة .

فإن للدنيا أجلا ، وما أسرع ما تمضى الأيام وتنقضى الآجال وإذا كان القبر أول منازل الآخرة فما أسرع الوصول إليه والمبيت فيه ولا يعلم أحد ساعة رحيله من الدنيا كما لم يعلم من قبل ساعة مجيئه .

﴿ وَمَا تَلْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَلْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ ( تقمان : ٣٤ )

وفى خفاء أمسر الأجل على الناس حثٌ على اتخاذ الأهبة واستباق الخيرات والمبادرة بالأعمال الصالحات

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾

( البقرة : ١٤٨ )

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : بادروا بالأعمال سبعاً (۱) . هل تنتظرون إلا فقراً مُنسياً ، أو غنى مطغيا أو مررضا مُفسدا أو هررما مُفندًا (۲) أو موثا مُجهزا (۳)

<sup>(</sup>١) أي : من النوازل أو الأمور التي بينها الرسول 瓣 بقوله . هل تنتظرون إلا فقرا منسيا .. الخ

 <sup>(</sup>۲) اى . يتسبب عنه نقص العقل أو اختلاله .

أو الدجال فَشَر غائبٍ يُنتَظر ، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » .

رواه الترمزى: وقال حديث حسن

ما أسرع ما يقع من أمر يحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات فليسارع فإن الانتقال وأقع لا محالة في أي صورة من الصور ولذا قال عتبة رضى الله عنه .

# وإنكم منتقلون منها إلى دار لازوال لها:

تلك هى دار الإقامة وذاك هو الوطن الأصلى الحقيقى إلى دار لا زوال لها

كم يعانى المسافر الغريب للوصول إلى وطنه ؟

وكم يكابد من المصاعب والمتاعب لكي يصل إليه ؟

لكنه عندما يصل ـ وهو واصل لا محالة ـ يشعر بالطمانينة والمؤانسة من الأهل والصحب . وعند وصوله سالما يذهب كل تَعَب مضى وكل ألم قد انقضى .

بيد أن ذلك متوقف على أن يخرج الإنسان من الدنيا بخير ما فيها وخير ما فيها تقوى الله وعمل صالح . وخير الزاد التقوى ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوعُ ﴾ (البقرة: ١٩٧)

وهي كلمة جامعة محققة لطيب الدنيا ونعيم الآخرة .

« فانتقلوا بخير ما بحضرتكم »

جعل الخير المتمكَّن منه في الحياة الدنيا كالحاضر المحتاج إليه في المآل فصاحب الحزم يدَّخِرُ منه حاجته لينتفع به عند احتياجه إليه كما قال ابن عمر رضى الله عنهما « وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك »

٢ - يأتى الجانب الثانى: وهو وصف النار والجنة مُقدِّما الترهيب على الترغيب.

لتَتَخلَّى النفسُ عن آثامها وذنوبها أولا ثم تَتَحلَّى بفضائلها وصالح أعمالها . فقال رضى الله عنه .

« فإنه قد ذُكرَ » ببناء الفعل للمجهول وحَذْف الفاعل للعلم به وهو الرسول ﷺ وقد ذكر علماء الأثر أنَّ من الموقوف لَفْظاً المرفوع حكما قول الصحابى:

أمرنا بكذا أو نُهينا عن كذا بالبناء للمجهول فيهما .

« قَدْ ذُكِرَ لنا أَن الحجر يُلْقَى من شفير جهنم فَيَهُوى فيها سبعين عاماً لا يُدْركُ لها قَعْراً. والله لتُملأن أفعَجبْتُم ؟

« والله لتُملأنَّ ». أكَّد بالقَسم وباللام دفْعاً لما قد يَقْصر العقل عن إدراكه من ملء ما كان هذا عُمْقُة فما بالك بعرضه وكَمال سَعته.

وإذا كان كذلك وتمتلئ عن آخرها .

فاحذروا من مخالفة الله سبحانه واستعدوا عن معصيته حتى تنالوا الفوز بالبعد عنها .

﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ ( آل عمران ١٨٥٠ )

« أَفَعَجِبْتُم » ؟

والتقدير أسمعتُم فعجبتم فالفاء عاطفة على مقدّر ولما ذكر لهم ما يحقِّقُ الرهبة والخوف أخذَ بهم في ميدان الأمل والرجاء لتحيا النفس بين الأمرين في استقامة واعتدال.

فقال رضى الله عنه:

« ولقد ذُكر لنا أنَّ ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتين عليها يومٌ وهو كظيظٌ من الزِّحام »

« المصراعين » بكسر الميم تثنية مصراع . ومصراع الباب الشطر وهما مصراعان من مصاريع الجنة ما بينهما مسيرة أربعين عاما .

ولياتين عليها - أى الجنة - وهو أى المصراع ومحله من الباب.. كظيظ أى ممتلئ من الزحام . والزحام مصدر زاحمه أى دافعه .

وهذا يدل على كثرة الداخلين فيها بعموم رحمة الله ومزيد فضله.

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (ال عمدان: ١٣٣)

وإذا كان هذا هو المصير فإن من أبين وجوه الرحمة بعباده ان يُعلمهم بما هم قادمون عليه من جزاء مترتب على اعمالهم.

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيٌّ عَنْ بَيِّنَةً ﴾ ( الانفال . ٤٧ )

إن الطريق إلى الجنة قد بيَّنَه الله عز وجل. وهو طريق لاينعزل عن الدنيا ولا يبتعد عنها بل يمر فيها ويتصل بكافة شئونها.

فالدنيا تربة ينبت فيها عملُ الإنسان ويختبر سعيه وهى زائلة لا محالة . وعند الله يجد الإنسان نتيجة غرسه وثمرة سعيه .

ومهما يكن فالله ليس بزائل ويجنى الفتى من بعد ما هو غارس ٣ – ولننظر إلى الجانب الثالث من خطبة ابن غزوان رضى الله عنه وهو ما كان عليه الرسول ﷺ وصحابته وعتبة واحد منهم .

يقول رضى الله عنه : « ولقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله عنه الله عنه : « ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله عنه ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحَت الشداقنا » .

ما لنا طعام إلا ورق الشجر . أى فاكلناه إلى أن قرحت اشداقنا : والشدق جانب القم ويجمع على أشداق وشدوق .

قرحت : أى صلى فيها قُروح . قَرح بفتح القاف وضمها الجرح .

هذا طعامهم فما اللباس ؟

قال رضى الله عنه : « فالتقطتُ بُرْدَةٌ » : أى عثرتُ عليها من غير قصد وطلب ، وهي شملة مخططة ، وقيل كساء مربع

« فشققتها بينى وبين سعد بن مالك » وهو سعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة .

« فَاتَّزَرْتُ بِنصفها واتَّزرَ سعدٌ بنصفها »

بادر بشقّ ها عقب التقاطها إمّا لعلمه برضا صاحبها وإما بإعراضه عنها لتمزقها .

قال : فما أصبح - أي صار - اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا



# على مصر من الأمصار

يشير بذلك إلى اتساع الحال بعد ضيقه .

الحال مع العسر: هو الرضا والقناعة واتزار النفس بفضائلها وصفاتها والحال مع اليسر تحدده الكلمة الأخيرة المعبرة أصدق تعبير عما يدور في نفوسهم.

« وإنى أعود بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا »

هذا حال صحابة رسول الله على العسر واليسر.

معرفتهم شه فى السحالين تسدد خطاهم . وهم بهذه المعرفة أعزاء مع العسر كرماء فى اليسر : وإنى أعوذ بالله ـ أى اعتصم به من أن أكون فى نفسى عظيما بأن تحدثنى نفسى بذلك أو يوهمنى الشيطان فأفقد تواضعى لربى وشكرى لخالقى .

وأعوذ بالله أيضا أن أكون عند الله صعفيوا ، لا يُقْبِلُ علَى الله ضاعوذ بالله الميزان . بالفضل والإحسان ولا ينصب لعملى وزن إذا نصب الميزان .

قال ﷺ « يجاء يوم القياة بالرجل العظيم لا يُزنُ عند الله جناحَ بعوضة . اقدوًا أن شتم : « فَلا نُقيمُ لهم يوم القيامة وزنا » هذا ما يستعيذ منه الصحابى الجليل عتبة ابن غزوان .

« أن يكون في نفسه عَظيماً وعند الله صغيرا » .

إنهم يحرصون على مكانتهم عند الله ولا تكون لهم مكانة حين يرون أنفسهم قد صاروا عظماء وهم عند الله صغار .

لذا نراهم يعلنون رضاهم عند الله في الصالين دون تبدل أو

تغير

فى العسر بالرجاء فى الله والصبر

وفى اليسر بالتواضع والشكر

فلا يفقدون رضاهم عند الله في أي حال

وهكذا يكون حال صاحب الصدق والإيمان واليقين.

لا يسكت عن ذكر ربه وإعلان رحمته وفضله.

إن أصابته مصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون

وإن أتاه شئ من فضل ربّه عرف حقه فقال ·

﴿ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِي النَّفْسِهِ وَمَن كُفَرَ فَإِنَّهُ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ﴾ ( النمل : ٤٠ )

وذاك هو عين الرضاعن الله وثمرة العبادة والدعاء وبه يتحقق للإنسان سلمه وأمنه فى ذات نفسه بالطمأنينة بذكر ربه وفى مجتمعه بالعدل فى اعطاء كل ذى حق حقه .

فلا يشغله عاجلٌ عن آجل ولا تلهيه لذة ذاهبة عن عاقبتها في الآخرة وعندئذ يكون قول المؤمن « رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد على نبيا ورسولاً » قولاً تصدقه الحقيقة والواقع إذ ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل »

فمن أعلن الرضاعن الله لابد أن يُرَى رضاه فى معترك الحياة هل يؤثر هواه أم يؤثر الحق والعدل فى معاملته ابتغاء مرضات الله .

ويكون ذلك في كل شمان صعدر أو كبر فإن موازين الحق والعدل لن يفلت منها شئ في حساب أو جزاء .

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْمًا وَإِن كَانَ مَثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (الانبياء: ٤٧)

إن مَنْ رَضى عن ربه لا يظلم غيره شيئا وإن كان يسيراً لأن ذلك يجلب سخط الله وغضبه ومن ظلم غيره فقد ظلم نفسه وأساء إليها من حيث يظن أنه يحسن إليها ولن يفلت ظالم من جزاء وإن استدرج أو أملى له.

ففى الحديث المتفق عليه عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه « إن الله ليملى للظالم فإذا أخذه لم يُقْلتُه ثم قرأ

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ وَبِيكُ إِنَّا أَخْذَ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ﴿ هُود . ١٠٢ )

فالرضاعن الله أصلٌ في إحقاق الحق وإقامة العدل وإعلان الرضاعه وميثاق لا يُنْقَض ولا يُجْحد ونقض الميثاق في كل حال فساد ودمارٌ ولعنة وخسران

﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾

( الرعد : ٣٥ )

والوفاء بالعهد دلالة رشد وتبصرة

الحرضــــا ق

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ (الرعد: ١٩، ٢٠)

وأخطر ما يقع فى حياة الناس نسيانُ ماأخذ الله عليهم من عهد وميثاق وما أخذه عليهم من عهد قد شهدوا عليه بفطرتهم فلأ مناص من حساب وجزاء فالحق والعدل ليسا بعيداً عن فطرة الخلق وحكمة الوجود ولكن الذى يبعد الناس عن الحق والعدل فى معاملاتهم غفلة سادرةٌ وطغيان.

مع أن الحق قائم في أنفسهم ولكنهم لا يستبصرون .

والعدل شامل في فطرة الكون من حولهم ولكن كثيرا منهم غافلون .

فحما طالبهم الله به من الوفاء للحق والعدل - بإرادتهم في سعيهم وعملهم - متحقق في فطرتهم التي فطر الله الناس عليها .

ونجاة الإنسان وفوزه يتحقق باتساق إرادته مع فطرته وفطرة كلّ شئ تسبيحٌ بحمد الله وإن لم نفقه تسبيح كثير من الأشياء

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾

( الإسراء: 3٤ )

نعم لا نفقه تسبيح كثير من الأشياء ولكن لا تغيب عنا دلالتها وتبصرتها وتذكرتها إن نحن أنبنا إلى الله واهتدينا بهداه.

وأعلنا رضانا عن الله صدقاً وعبادةً وسلوكاً وعملاً. فإننا بذلك نَتَجَاوَبُ مع فطرتنا ومع كل شئ تعظيما وتسبيحاً وحمدا. فنحسن بذلك لأنفسنا ولا نسئ ونصل ما أمر الله به أن يوصل ولا ننقض عهد الله من بعد ميثاقه .

فيكون أعلاننا بالرضا عن ربِّنا وإسلامنا ونبيِّنا.

إعلانَ عبادة خالصة تُرى ثمارُها في معاملتنا وأخلاقنا وإعلانَ دعوة إلى الله تُرى في الناس آثارُها ونتائجها .

وكل ذلك يستوجب فقه ما أنزل الله من كتاب.

واتباع ما أرسل من رسول

وتلك هي الدلالة الصادقة على حبِّ الله وطلب مغفرته ورضاه .

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَـهُورٌ رَّحِيمٌ ٢٦٠ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّهَ لا يُحبُّ الْكَافرينَ ﴾ (آل عمدان: ٣١، ٣١) Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

فى روضة القرآن

الرحاد أعلام والجالات

### ١١ - الرضا .. في وقائع وأحداث

نقرأ كثيرا في آيات القرآن

﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (المائدة :١١٩)

﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ ( البينة : ٨ ) فما صفات أولئك الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه .

حتى نرى ذلك فى وقائع وأحداث

إن الله عز وجل قد أخبر عن أولئك الذين رضى عنهم ورضوا عنه لتعرف أعمالهم وصفاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم فى الأخذ بالأسباب لطلب المغفرة والرضا من الله وذلك هو الفوز العظيم وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.

ولنقف عند ثلاثة مواضع ممن أخبر الله عنهم في كتابه وبيّن أنه قد رضى الله عنهم ورضوا عنه

الموضع الأول: في سورة المائدة قوله تعالى:

﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تُحْتِهَا اللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ( المائدة : ١١٩ )

الموضع الثاني : في سورة التوبة قوله تعالى :

﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (التوبة: ١٠٠٠)

الموضع الثالث: في سورة البينة قوله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَاؤُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ ( البينة : ٧ ، ٨ )

وإذا نحن تدبرنا هذه الآيات الثلاثة من سورة المائدة والتوبة والبينة .

استطعنا أن نعرف صفات هؤلاء الذين حسنت عاقبتهم ورضى الله عنهم ونالوا الفوز العظيم فما هى هذه الصفات التى يمكن أن تقتبس من مضمون هذه الآيات:

الصدق الذى لازم أصحابه فبر بهم فى دنياهم وآخراهم
 « قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم »

ومن المعلوم أن الصدق يهدى أصحابه إلى البر والبر يهدى إلى الجنة كما جاء فى الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى على البر وإن البر السدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار . وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » .

في روضة القبر آن عص

ونتائج الصدِّق ليست بارَّة بالـناس في أخراهم فحسب بل هي بارة بهم أيضا في دنياهم فهي صفة جامعة لخيري الدنيا والآخرة .

فالذين صدَقُوا وعلم الله صدقهم رضى عنهم وأرضاهم:

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلَمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ( الفتح : ١٨ ، ١٩ )

هؤلاء المؤمنون الصادقون في بيعتهم قد علم الله صدق قلوبهم.

وكان ذلك فى صلح الحديبية عندما بايعوا الرسول بي بيعة صدق على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا . فعلم الله ما فى قلوبهم من الصدق والوفاء .

فكانت النتائج عاجلة فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغائم كثيرة يأخذونها . مع أنهم لم يزيدوا في هذا الموطن عن صدق القلوب فيما عاهدوا عليه وبايعوا من أجله .

أخرج البخارى عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول الله على الشجرة ، قيل : على أى شئ كنتم تبايعون ؟ قال : على الموت » .

وعن جابر عن النبى على قال : لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي .

إن الذين رضى الله عنهم قد علم منهم صدق القلوب « فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم » . فكانت بيعة الرضوان يوم الحديبية فتحا .

والذين حقق الله لهم وبهم الفتح كانوا أهل صدق في جميع أمرهم وفي مبايعتهم رسول الله على بيعة الرضوان .

والصدق يلازم صاحبه ولا ينفك عنه سواء أخطأ الإنسان أو أصاب فإن أخطأ استغفر وأناب وإن أصاب أسند الفضل لربه ولم يسنده لنفسه وهذه الصفة من أجمع الصفات التي يطلب بها النصر ويرجى الفوز وتنال المغفرة.

ولذلك نرى كعب بن مالك وهو من الثلاثة الذين خلّفُوا وتاب الله عليه م نراه وقد بُشّر بتوبة الله عليه \_ يقول لرسول الله يشخ فيما قال: يا رسول الله إنَّ الله إنما نَجَّانى بالصدق. وإن من توبتى الا أحدِّث إلا صدْقا ما بقيت. فَوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله الله يومى هذا ما أبلانى والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومى هذا ما أبلانى والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومى هذا ما أبلانى والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومى هذا كذباً، وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقيت.

فأنزل الله تعالى على رسوله:

﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ﴾ ( التوبة : ١١٧ ) الم، قوله :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادقينَ ﴾

(التوبة: ١١٧)

فوالله ما أنعم الله على نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم في نفسى من صدق رسول الله على ، أن لا أكون كذبته ، فأهلك كما هلك الذين كذبوا .

فإن الله قال للدِّين كذبوا حين أنزل الوحى شرُّ ما قال لأحد . قال :

﴿ مَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ وَمَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ و 97، 97)

الصدق نجاة لصاحبه في دنياه وآخرته وهو من مكارم الأخلاق وأخلاق هذا الدين مستمدة من عقيدته .

وعقيدته - كما نعلم فيها من العمق والثبات والرسوخ ما يعطى الأخلاق نفسها روح الثبات والقوة والشمول

ويمنحها روح التجرد من المنافع والتخلص من الرياء الكاذب. فالصدق صدق في جميع الأحوال في النية والقول والعمل. مع الله ومع النفس ومع الخلق دون نظر لما يترتب عليه من عاجل منفعة أو مضرة لأنه في ذاته قيمة يُبتّلي صاحبها بما يبتلي به المؤمنون ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ .

فالصدق مع الله يستوجب الإخلاص في عبادته وعدم الإشراك به يستوجب معرفته وخشيته ورجاء مغفرته.

· وصدقك مع نفسك يستوجب الا تدعها تُرديك أو تُطُغيك بطول الأمل واتباع الهوى .

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه:

إنما أخشى عليكم اثنتين : طول الأمل واتباع الهوى فإن الأول ينسى الآخرة والثاني يصد أنه عن الحق .

والصدق مع الناس ثمرة الصدق مع الله وحسن الاستجابة لله وللرسول وأداء ما فرضه الدين وأوجبه . والدين النصيحة : كما جاء فيما رواه مسلم عن تميم الدارى رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وغامتهم » .

والنصيصة كلمة جامعة يُعبر بها عن إرادة الخير . ولا يمكن أن يُعبّر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها ، وتجمع معناها غيرُها .

وقوله عليه السلام « الدين النصيحة » يريد عماد أمر الدين إنما هو النصيحة .

وبها ثباته .

والصدق يستوجب أن يكون صاحبه كذلك . في كل شي أمين مادق لا يكذب ولا يخون .

وهذا باب واسع يقتضى الفقه فى الدين والعمل به حتى يكون صادقا ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم كما يجب أن يكون .

« فمن نصيحة الله سبحانه وتعالى : الإيمان به ، وصحة الاعتقاد في وحدانيته وترك الإلحاد في صفاته . وإخلاص النية في عبادته . وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه ، وموالاة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه ، والاعتراف بنعمه ، والشكر له عليها . وحقيقة هذه الاضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله والله غني عن نصح كل ناصح »(١)

واقتران الصدق بالنصيحة التي هي الدين يحقق الشمول في ادائها مع ائمة المسلمين وعامتهم بالضوابط التي قررها الدين في الدعوة إلى الله وبيئتها آيات القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن هنا يُعلم أن مجالات الصدق أوسع مدى من أن تكون مجرد حدث عارض يصدق الإنسان فيه ثم ينسى غيره.

مجالات الصدق فى الحياة كلِّها . سواء كان الإنسان مع نفسه او مع غيره وقمِّةُ ذلك وأصله صدقُ الإنسان فيما عاهد عليه ربه والقيام بذلك فى طمأنينة وثبات ، يوصله بهذا اليوم الذى ينفع الصادقين صدقهم .

﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ ۞ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ( الشعراء : ٨٨ ، ٨٩ )

تلك هي الصفة الأولى من صفات من رضى الله عنهم ورضوا

<sup>(</sup>١) شرح السنة للأمام البغوى: باب النصيحة ،

ومرة مرة مرومرة مرومرة مرومرة مرومرة البرغيب

عنه . تُقْتَبَس من آية المائدة ﴿ قال الله هذا ينفع الصادقين صدقهم ﴾

أما الآية الثانية من سورة التوبة

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين البعوهم بإحسان »

فإنها قد أجملت وأفادت بذكر من توفرت فيهم صفات من رضى الله عنهم ورضوا عنه وهم الصفوة الذين يُقْتَدى بهداهم من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان إنهم السابقون الأولون. وللسبق إلى الخير آهلُه وَلَهُ قَدْرُه .

ولنتذكر صفة الصدق التى بدأنا بها فإن هؤلاء الصفوة هم أهل الصدق الذين وصفهم الله بصفات جامعة جعلت منهم السابقين لا في الزمن فحسب بل في ألزمن والفضل وإيتار ما يبقى على ما يفنى فقال سبحانه عن المهاجرين.

﴿ لِلْفُقُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِكَ هُمُّ الصَّادِقُونَ ﴾ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتِكَ هُمُّ الصَّادِقُونَ ﴾ ( الحشر: ٨)

وقال سبحانه عن الأنصار:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ( الحشر: ٩)

. وقال سيحانه عمن اتبعوهم بإحسان :

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلِاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ( الحشر : ١٠ )

إن هذا التفصيل لصفات من رضى الله عنهم ورضوا عنه فى آيات الذكر الحكيم دعوةً للناس جميعا أن يتدبروا هذه الصفات.

فالقرآن قد أنزل وحفظ بحفظ الله ليكون بلاغا للناس ونذيرا للعالمين.

ولا يستطيع أشدُّ الناس مكابرة وإعراضا إلا أن يحنى الرأس إعـجـابا وتقـديراً لعظم آثار هذه الـصـفات فى روابط الناس ومعاملاتهم. ولا يستطيع أن يقول إلا ما أخبر الله به عنهم رضى الله عنهم ورضوا عنه.

فالإخلاص والصدق والإيمان والحب والإيثار والجود. والجهاد بالأموال والأنفس . والصبر والشكر والذكر والتوكل على الله وحده مع الأخذ بالأسباب وسلامة الصدور وصفاء النفوس وحب الخير للناس . والدعاء والإنابة إلى الله .

كل هذه الصفات وغيرها من الفضائل والمكارم تراها عملاً في سلوك من رضى الله عنهم ورضوا عنه .

وتراها في آيات تتلى على الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بياناً وهدًى وموعظة .

ليعرف أن باب الرضا لم يغلق أبدا وأن هذه صفات الداخلين فيه . فمن رغب ورضى فله الرضا وليستمسك بما رغب فيه .

باب الرضا مفتوح وللداخلين فيه والقادمين إليه سملت وصفات لا تخفى ولا تبيد جاءت بها التواراة وجاء بها الإنجيل وحُفظ بها القرآن .

ليعلم أن الرِّضا ليس موقوفا على ذَوات وإنما هو موقوف على صفات . وللصفات بقاؤها ولذوات المتصفين بها شانهم وقدرهم في كل زمان ومكان .

ولمن اتصف بنقيض هذه الصفات الحرمان من الرضا وسوء العاقبة والمصير.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ( محمد : ۲۸ )

وفى آية البينة نرى من صفات من رضى الله عنهم ورضوا عنه.

### أنهم آمنوا وعملوا الصالحات:

وفى جزائهم الدى تطيب به النفوس يأتى قول الله إشارة إلى عظم هذا الجزاء وبعد مكانته « ذلك » لمن خشى ربه .

فتُعْطينا مفتاح الرضا في كل أمر وفي كل شأن .

إنه في قلبك وليس بعيداً عنك

إنه في خشيتك من ربك

وهل جاءت الرسل إلا لذلك وهل يصلح أمر الطغاة حيث كانوا إلا بذلك

« وأهديك إلى ربك فتخشى »

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰقِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، جَزَا وُهُمْ عَندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رُضِيَ اللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكً لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ ( البينة : ٧ ، ٨ )

فى الحديث المتفق عليه عن أنس رضى الله عنه قال : جاء ناس النبى على أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن والسنة .

فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالى حرام . يقرأون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون .

وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء.

فبعثهم ﷺ فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يَبْلُغُوا المكان.

فقالوا اللهُم بلِّع عَنَّا نبينا أنَّا قد لَقِيناكَ فرضينا عنك ورضيت عنا .

وأتى رجلٌ حراماً خَالَ أنس من خَلْفِه فَطَعَنَهُ برمح حتى انفذه. فقال حرام: فَرْتُ ورب الكعبة

فقال رسول الله عليه إن إخوانكم قد قُتلُوا .

وإنهم قالوا: اللهم بلّغ عنا نبيّنا أنا قد لقيناك قررضينا عنك ورضيت عنا.

فى الحديث وصف لحال هؤلاء الذى رضوا عن الله ورضى الله عنهم

أول ما يطالعنا من صفاتهم وأحوالهم.

١ - يقرأون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون

هذا ليلهم ليس بلاه ولا عابث . وإنما هو ليلٌ ذاكرٌ خاشع يُقْضَى مستنيرا بآيات ألله وكلماته .

لننظر إلى نهارهم لنرى ما كان فيه

٢ - وكانوا. بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد .

هذا عمل بار ينتفع به المسلمون يشربون الماء ويتسعملونه في حاجاتهم وكاني بنهارهم يطبق ما تدارسوه بليلهم.

فهم فى الليل يقراون القرآن ويذكرون مقاصده وفى النهار يتحركون بأمره ويتقلبون بوحيه .

إنهم وهبوا أنفسهم للخير ورأوا أنفسهم به .

إنهم رجال لم يخدعوا أنفسهم ببريق الحياة .

إنهم عرفوا الطريق فتحدد العزم والسلوك.

ادركوا أن أنفسهم شلا لغيره فلم يتوزعوا أو يتميعوا أو يترددوا في اختيار طريق الباقيات الصالحات.

فهذا ليلهم يضاء بنور القرآن وهذا نهارهم يُقْضَى في طيب الأعمال .

٣ - ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام الأهل الصفة
 وللفقراء .

هنا احتطاب بصيغة الإفتعال.

لأن تحصيل الحطب يحتاج إلى مزاولة عمل ، وهم يزاولون العمل وما يصل إلى أيديهم يبيعونه ويشترون الطعام لأهل الصفة وللفقراء أي نفوس هذه ، وأي نمط من الرجال ؟

إنهم رجال يقوم بهم دين وتُبلِّغ بهم رسالة وتسعد بهم امة وتنعم بهم جنة .

إنهم رجال انتصروا أولا على أنفسهم فجدير بهم أن ينتصروا في جميع معاركهم .

إن الإنسان لا يُخذل إلا من نفسه . ولا يذل إلا من حرصه .

وإنك لن تنصر الله في معركة حتى تنصره في نفسك بتغليب أمره على هواك .

هؤلاء الكرام بعثهم النبى الله ليدعوا إلى الإسلام ويعلموا القرآن ومن صفاتهم وأحوالهم ندرك حكمة الرسول الله في اختيارهم . وأنهم نمط من الناس جدير أن يدعو إلى الله بأفعاله قبل أقواله .

« ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاحترام من معلم الناس ومؤدّبهم » .

ولكن يبدو انهم ثمرة قد طابت وأن ثمنهم قد غلا . وأنهم أصبحوا برضى الله عنهم أهلا لسلعة الله الغالية .

إنهم قد دعوا إلى الله بأبلغ ما يدعو إليه داع .

إنهم لم يعلموا أبناء جيلهم فقط بل علموا الأجيال الوافدة من بعدهم .

إن الله قد اختارهم دعاة لا لفئة محدودة في زمنهم .

بل جعلهم دعاة أحياء بشهادتهم وقد أعلا ذكرهم وجعلهم أسوة لمن يأتى بعدهم .

إنهم فى هذه الساعة لا يذكرون أنفسهم ولا يقفون عند جراحاتهم إنهم يذكرون ربهم ويتذكرون نبيهم على وهم يرسلون إليه يطمئنونه ويبشرونه .

ولكن من يحمل رسالتهم ومن يبلغ عنهم ؟

الله الذي قتلوا في سبيله .

إنهم لم يصلوا إلى المكان الذى أرسلوا إليه وإنما وصلوا إلى أعلا مكان وأكرمه .

أي مكان هذا الذي وصلوا إليه ؟

ذاك ما عبر عنه خال أنس - وهو يطعن برمح - حين قال: « فزت ورب الكعبة » وها هى رسالتهم قد وصلت وبلغ الرسول على بها حينما قال لأصحابه: إن اخوانكم قد قُتلُوا وأنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا « أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا » . ياله من بلاغ . سلامٌ على من حمل البلاغ من ربه ومن حُمل إليه .

وسلام على هؤلاء الصفوة الذين لم يغب عنهم أن يُضَمُّنُوا رسالتهم ما ينبئ عن سعادتهم بما وقع معهم فقدموا رضاهم عن

# 

الله فى موطن البلاء وطلبوا أن يُبلِّغ بذلك رسول الله الله الله الله عنهم . فكان إخبار الرسول بأمرهم دلالة من دلالات نبوته وإعلاماً بحقيقة الرضا فى الباساء والضراء وحين الباس فى حياة هذا الجيل ، جيل القدوة من صحابة رسول الله المناهم .

فى روضة القرآن

الرباد. القالية والال

### ١٢ - الرضا في العاقبة والمال:

من المعلوم أن الرضا في العاقبة له مقدماته من العمل الصالح في الدنيا وأن الذين تطيب نفوسهم بالجزاء في الآخرة هم الذين أحسنوا في الدنيا ومن عرف للعاقبة قدرها لم يلهه شئ عن التعلق بها والحرص على إحراز أسبابها.

وكان رضاه بالعاقبة ذا تأثير بالغ فى ذات نفسه ومعاملة غيره ولكل شئ عاقبته ، ولكل عمل جزاؤه .

وعاقبة الأعمال تختلف باختلاف الأعمال في ذاتها وباختلاف مقاصدها وغاياتها.

قمن عمل الخير وسعى له غير من أراد الشر وعمل به والرضا هناك لا يكون إلا لمن حسنت عاقبته .

ولا يجد الإنسان هناك إلا ما عمل عمل.

وذاك ما حكم به الله وذَّكر به في كتابه .

﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (الزلزلة : ٧ ، ٨ )

العاقبة واقعة لا محالة وهي لله وحده ولله عاقبة الأمور.

﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌّ فَقَدِ اسْتُمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَتْقَىٰ

وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (القمان: ٢٢)

وهنا يكون الرضا في العاقبة تمرة إسلام وإحسان ويكون الخسران فيها جزاء عُتُو وطغيان

والعاقبة عندما تذكر هكذا في القرآن الكريم دون إضافة لا تكون إلا للمتقين . وعندما تذكر مضافة فهي بحسب ما تضاف إليه .

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ( هو : ٤٩ )

﴿ لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْرَىٰ ﴾ ( طه : ١٣٢ )

﴿ تَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ( القصص : ٨٣ )

وإن أضيفت إلى الدار فهي للذين اتقوا وهم أهل الفوز والنجاة .

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَفِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

( الرعد : ۲۲ )

﴿ جَنَّاتُ عَــدُن يَدْخُلُونَهَـا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِـهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ، سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيعْمَ عَقْبَى الدَّارِ ﴾ ( الرعد : ٢٢ ـ ٢٤ )

وعقبى الدار الجنة بل جنات عدن إقامة وخلود .

« مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار أكلُها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار » . وعاقبة الأمور قد تقع فى الدنيا وقد تقع فى الآخرة وما يقع فى الدنيا من ظلم وفساد ومكر وكفر وتكذيب بآيات الله .

تُرى عاقبته فى الدنيا وساحة الحياة الدنيا مليئة بدمار وهلاك ومداولة الأيام بين الناس تحكى للناس سنن الله فى خلقه وتريهم ما وقع بالظالمين والمكذبين من قبلهم.

﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٧)

﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ ( القصص : ٤٠ )

ومن أصر على ظلم أخذ به . وكان عبرة وعظة لمن بعده .

﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُم قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ ( فاطر : ٤٤ )

وإذا وقع الدمار بقوم وأخذوا بذنوبهم ومعاصيهم كان حسابهم وجزاؤهم من بعد ذلك أنكر وأشد .

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكُرًا ﴿ فَاللَّهُ مُوهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞

أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴾ ( الطلاق : ٨ \_ ١٠ )

فالموت ليس عاقبة المطاف للظالمين والدمار في الدنيا ليس هو عاقبة كل شئ بل هو مقدمة لخسران وعذاب مقيم.

والموت لهؤلاء أهون مما بعده وإن كان أشد مما قبله .

﴿ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ ﴾ ( طه : ١٢٧ )

من هنا كانت الدعوة إلى العاقبة والعمل لها هى منهج القرآن الذى يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم لتسلم الأولى من ظلم وفساد وتسلم الأخرى من سوء عاقبة وخسران.

وإذا عرف الناس عاقبة الأعمال فقد بطلت المعذرة وانقطعت الحجة ومن أجل ذلك حفظ القرآن وعُرف البيان .

ولم يبق للناس إلا أن يخستاروا لأنفسهم وقد أعذروا وأنذروا وقد جاءهم من الله نور وكتاب مبين .

لم يبق لهم إلا أن يضتاروا لأنفسهم طائعين ما يترتب على أعمالهم محسنين أو مسيئين .

﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ ( النجم : ٣١ )

والعاقبة هي الجنة لمن اتقى وأحسن وفيها يكون الرضوان والنعيم المقيم وتلك هي عاقبة الدار.

﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ( النحل : ٣١ ، ٣٢ )

وهنا يكون الرِّضَا في العاقبة والمال خالصاً سَائغا لا يشوبه كدر ولا نصب ولا خوف شقاء وحرمان .

وهذا ما ينادى به أهل الجنة نسال الله أن يجعلنا من أهلها ففى صحيح مسلم عن أبى سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله على قال « إذا دخل أهل الجنة ينادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم أن تَصحُوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تَصحُوا فلا تسعموا فلا أبدا وإن لكم أن تَشعموا فلا تباسوا أبدا ».

وفى الحديث المتفق عليه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال : « إن الله عذ وجل يقول الأهل الجنة : يأهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، والخير كله فى يديك .

فيقول: هل رَضيتُم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربّنا وقد أعطيتنا ما لم تُعْط أُحداً. فيقول الا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: وأيّ شيرٌ أفضلُ من ذلك ؟

فيقول أحلُّ عليكم رضْوانى فلا اسخطُ عليكم بعده ابداً » تلك هي العيشة الراضية التي ذكرها الله في سورتي الصاقة

والقارعة حيث قال :

﴿ يَوْمَئِدْ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ

فَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ، إِنِّي ظَنَنتُ أَنِي مُلاق حِسَابِيهُ ، فَهُوَ فِي عِيشَةَ رَاضِية ، فَهُو فِي عِيشَة رَاضِية ، فِي جَنَّة عَالِيَة ، قُطُوفُهَا دَانِيَة ، كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي التَّيَّامِ الْخَالِيَة ﴾ ( الحاقة : ١٨ \_ ٢٠ )

﴿ الْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْشُوثِ ۞ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ۞ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَّةٌ ۞ ﴾ ( سورة القارعة )

إنه الرضا يتسع مداه فيشمل ما كان من سعى فى الدنيا وما يكون من نعيم مقيم فى الآخرة ولا يدع صاحبه فى موت او احتضار . نجد دلالة ذلك فى سورتى الغاشية والفجر :

ففى سورة الغاشية .

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَعِدْ نَاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً ۞ ﴾ ( الغاشية : ٨ - ١١ )

وفي سورة القجر:

﴿ يَا أَيْتُهَا النَّهُ الْمُطْمَئِنَةُ (١٠) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي جَنِّي (٣٠) ﴾ (الفجر: ٢٧ – ٣٠) فهل من همة عالية تنشد الرضا في جميع المواطن والأحوال ؟ إن ذلك يستلزم التمسك بأمرين عزيزين في معترك الحياة التقى والصبر. فإنهما مفتاح حسن العواقب في العاجلة والآخرة

وهما جماع كل خير وبر ، وسبيلُ كل نصر وفوز . وبهما يُرَدُّ كلُّ مكر وكيد .

﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطً ﴾ (آل عمران : ١٢٠)

﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

( آل عمران : ۱۸٦ )

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْهِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُـوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ ( آل عمران : ۲۰۰ )

﴿ إِنَّهُ مَن يَتُقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

( يوسف : ۹۰ )

بهما مضى السابقون إلى فوز ورضوان وبهما يُضاطّبُ اللَّحقون ليستعينوا على أداء الأمانة التي حملها الإنسان.

إن الرضا في العاقبة والمآل مرتبط بإيثار الباقيات الصالحات في الدنيا ولا يكون ذلك إلا لمن خاف مقام ربّه ونهي النفس عن الهوى عندئذ تستروح النفس بصبرها وتقواها في مواجهة الشدائد والمكاره وهي تسبّح بحمد ربها آناء اللّيل وأطراف النهار فترى خيرها فيما تُدخره هناك لا فيما تملكه هنا من زينة أو متاع.

فيكون الصبر مُعيناً على الثبات حتى الممات .

وتكون التقوى واقية من المحبطات والمبطلات والمهلكات.

ونعم الصبر صبر العرة والقوة والثبات وحب المكارم ونعمت التقوى للإنسان حين يكون له منها خير زاد فى المغارم والمغانم. وليست التقوى قولا بلا عمل أو سلبا وبعداً عن معترك الحياة وليس الصبر ضعفا أو هوانا وهو يُستَمَّد من حسن الصلة بالله .

« روی البخاری عن علی بن أبی طالب رضی الله عنه أن فاطمة رضی الله عنها . شکت ما تلقی من أثر الرَّحی . فأتی النبی بسبی. فأنطلقت فلم تجده . فوجدت عائشة فأخبرتها . فلما جاء النبی شخ أخبرته عائشة بمجیء فاطمة قال : فجاء النبی شخ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال : علی مكانكما .

فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدرى وقال: ألا أعلمكما خيراً مما سألتماني.

إذا اخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين ، وتسبّعاً ثلاث وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين . فهو خير لكما من خادم »

قال على رضى الله عنه فيما رواه الإمام أحمد « فوالله ما تركتهن منذ عملنهن رسول الله على ، فقال له ابن الكواء ولا ليلة صفين ؟

قال: قاتلكم الله يا أهل العراق ولا ليلة صفين.

أرأيت اخى القارئ : كيف يكون إيثار الباقيات الصالحات ؟ يأمر الرسول عليها . فهي خير مما

يساله الإنسان من حاجات الدنيا وزينتها التى تذهب ولاتبقى .

أخرج الطبرانى عن أبى الدرداء مرفوعا « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولا حسول ولا قوة إلا بالله . هن الباقيات الصالحات » .

وأخرج النسائى عن أبى هريرة مرفوعا « خُدُوا جُنَّتكم . قيل يا رسول الله من أى عدوِّ قد حضر ؟

قال . بل جُنَّتكم من النار .

قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات ومجنبات. وهن الباقيات الصالحات »

إن الموازنة بين الباقيات والذاهبات بين ما يبقى وما يفنى امر يحتاج إلى بصيرة وحسن تدبر. ليكون اختيار الإنسان وإيثاره ما يبقى فطريا لا تكلف فيه وإيمانيا لا رهبانية معه.

والله عز وجل ـ رحمـة بخلقه \_ يعينهم على مـا دعاهم إليه من إيثار الباقيات الصـالحات بآيات بينات في انفسهم وفي الآفاق من حولهم .

وقد حفظ لهم ما أنزل من كتاب ليكونوا دائما على بصيرة فيما يختارون لأنفسهم أو يعملون :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ ( الكهف : ٤٦ )

فليوازن من شاء بين الزينة والقيمة .

والله عز وجل لم ينه عن الاستمتاع بالزينة في حدود الطيبات ولكن الموازنة هنا تقتضى آلا نجعل من الزينة قيمة نزن بها الناس ونعرف أقدارهم . إنها زينة وكفى ! والزينة تذهب والقيمة تبقى وربما رأينا رجلاً ليس له من الزينة شيئا ولكن له من القيمة ما يثقل ميزانه . الموازنة الصادقة هنا تجعلنا نعرف قدر هذا وذاك على أساس مما يبقى لا بالنظر إلى ما يذهب ويفنى .

فقد يكون هذا خيراً من ملء الأرض من مثل ذاك .

كما جاء فى الحديث المتفق عليه عن أبى العباس سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : مَرَّ رجُلٌ على النبى ﷺ فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك فى هذا : فقال : رجلٌ من أشراف الناس هذا حَرى لن خطب أن يُنكَح ، وإن شفع أن يُشفَع .

فسكت رسول الله ﷺ . ثم مرّ رجلٌ آخر .

فقال له رسول الله عليه عنه عدا ؟

فقال يا رسول الله : هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حَرى إن خطب الا يُنكح ، وإن شفع الا يُشفّع ، وإن قال أن لا يُسمّع لقوله فقال رسول الله على « هذا خيرٌ من ملء الأرض مثل هذا »

والذين آثروا الباقيات الصالحات قد أحسنوا الموازنة فأخلصوا مع أنفسهم فى الاختيار ورضوا بالقيمة التى تبقى مهما صاحبها فى الدنيا من متاعب ومصاعب.

جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال « أوصني فقال : أذكر الله

عز وجل في السراء يذكرك في الضراء . فإذا اشرفت على شي من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير » .

فليعرف الإنسان مصير ما يرجوه وما تتعلق نفسه به وليزنه بميزان حق وصدق . وفى الأرض عبر وعظات تحث الناس على أن يختاروا لأنفسهم الباقيات الصالحات . فالذين جمعوا كثيرا وأملوا عبدا أبن ذهبوا وإلى أبن وصلوا ؟

« ألا إن قوما بَنَواْ شديدا ، وجَمَّعُوا كثيرا ، وامَّلوا بعيداً فأصبح بنيانهم قبوراً وأملهم غروراً وجمعهم بُورا » .

ذاك ما تخبرنا به وقائع الحياة وترينا إيَّاه .

فلا غرابة أن نسمع أبا الدرداء رضى الله عنه يقول: ابن آدم طًا الأرض بقدمك فانها عن قليل تكون قبرك.

أبن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك .

ابن أدم إنك لم تزل في هدهم عمرك من يوم ولدتك أمك .

هذا الكلام ليس وعظاً يراد به تَرْقيق القلوب فحسب وإنما هو كلام حق وصدق يراد به أن يحسن الإنسان إلى نفسه في اختيار ما يرضاه لحسن عاقبته.

وفى الدنيا يقع الاختيار فى ملحمة الابتلاء والفتنة والاختبار ولن يسلم الإنسان من فتن موجها كالجبال إلا إذا سلم من هوى نفسه وخاف مقام ربه ورأى ما عنده وما عند ربك خير وأبقى .

عندئذ یکون رضاه عن الله ممتدا فی جمیع مراحله فی دنیاه وعند فراقها وعندما ینظر کل امریء ما قدمت یداه .

وویلٌ لکلِّ جـمَّاع فـاَغر فـاه کأنَّـه مجنونٌ یری مـا عند الناس ولا یری ما عند الله روی الاً مام احمد عن شداد بن اوس قال :

إحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله على يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات.

اللهم إنى أسالك الثبات في الأمر

والعزيمة على الرشد

وأسألك شكر نعمتك

وأسألك حسن عبادتك

وأسألك قلباً سليماً . وأسألك لساناً صادقاً .

وأسألك من خير ما تعلم . وأعوذ بك من شر ما تعلم .

وأستغفرك لما تعلم وأنت علام الغيوب.

ارأيت أخى القارئ دلالة هذه الكلمات وما توحى به هذه الدعوات إنها ترشدك إلى أن تأخذ نفسك بأسباب الباقيات الصالحات وأنت تعمل فى دنياك بثبات ورشد فى مرضات ربك فتطيب لك دنياك بسلامة قلب وصدق لسان وتسلم لك آخرتك برحمة من ربك ورضوان . وأنت تسأله وتعوذ به وتستغفره آناء الليل واطراف النهار واثقا خائفا راجيا توقن أن ما أنت فيه منه وإليه وأنك له وأنك ـ لا محالة ـ راجع إليه .

فلا ترضى إلا بما رضى ولا تؤثر إلا ما أحب ولا تكون إلا حيث يرضى ويُحب عندئذ يكون رضاك مرتبطاً برضاه ومسعاك محمود بخشيته وتقواه .

وصبرك على المكاره صبر من يعرف غايته ومبتغاه .

وذاك منا كأن من أمن على وفناطمية رضى الله عنهما وهمنا يؤمران بما هو خير .

فيحرصان عليه ويكتنزان منه ولا ينقطع ذلك منهما ولا يشغلان عنه وكذلك يكون حال من رضى عن ربه وآثر رضاه . وهو يوقن بلقائه ويرجو رحمته ويخشى عذايه .

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله على كانتفاعى بكتاب كتب به إلى على بن أبى طالب فإنه كتب إلى :

« أما بعد : فإن المرء يسؤه فوتٌ ما لم يكن ليدركه .

ويسره درنك ما لم يكن ليفوته .

فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك .

وليكن أسفُك على ما فاتك منها .

وما نلت من دنياك فلا تكثرن به فركاً .

وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا .

وليكن همك فيما بعد الموت » .

عن عائشة رضى الله عنها قالت : أقبلت فاطمة عليها السلام كأن مشيتها مشية رسول الله عليه فقال : مرحبا يابنتي

ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله . ثم إنه أسر إليها حديثا فيكت .

فقلت لها اختصك رسول الله على بحديثه ثم تبكين ؟

ثم إنه أسرِّ إليها حديثاً فضحكت .

فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن .

فسالتُها عما قال ، فقالت : ما كنتُ لأفشى سرَّ رسول الله ﷺ فلما قبض ﷺ سالتها فقالت : إنه أسرَّ إلى فقال : إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن في كل عام مرة ، وأنه عارضنى به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلى .

وإنَّك أول أهل بيتى لُحولُقا بى ونعم السلف أنا لك » فعكستُ لذلك .

ثم قال : ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الامة أو سيدة نساء المؤمنين ؟

فضحكت لذلك (١)

متى ضحكت فاطمة رضى الله عنها ومتى بكت .

بكت عندما علمت أن والدها ﷺ قد حضر أجله وحق لها أن تبكى .

وهي التي قالت لما ثقل النبي ﷺ وجعل يتغشاه: وا .. كرب

فقال لها: ليس على أبيك كربٌّ بعد اليوم.

فلما مات : قالت . يا أبتاه أجاب ربًا دعاه .

يا أبتاه منْ جنة الفردوس مأواه.

<sup>(</sup>١) اخرجه الشيخان وليس لفاطمة عليها السلام في الصحيحين غير هذا الحديث .

يا أبتاه إلى جبريل ننعاه .

فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام:

« يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب »

(اخرجه البخارى)

ومتى ضحكت رضى الله عنها لما أخبرت بما تلقاه عند ربها . وقال لها ﷺ :

« أما ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة ..

هذا الرضاكل الرضافي العاقبة والمآل لمن رضوا عن الله ورضى الله عنهم فاحرص أخى أن تكون منهم ولا تكن من أولئك الذين يضحكون ملء أفواههم وهم لا يدرون إن كان ربهم راض عندهم أم ساخط عليهم.

﴿ وَالْمُوْمَنُونَ وَالْمُوْمَنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقْيَمُونَ الطَّلَةَ وَيُوْتُونَ الزِّكَاةَ وَيُطْيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئكَ مَنِ الْمُنكَرِ وَيُقيمُونَ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (آ) وَعَدَ اللَّهُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ مَنَّاتِ جَنَّاتِ عَدَّنَ وَرَضُوانَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَّنَ وَرِضُوانَ مَنَ اللَّهَ أَكْبَرُ ذَلكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (آ) ﴾ (التوبة: ٧١، ٧٢)

فاحفظ صفات هؤلاء وكن منهم واستعن بالله واحفظ ما قاله لقمان لابنه لتنعم بالرضا في دنياك واخراك .

« اثنان لا تنسهما قط · الله والدار الآخرة .

واثنان لا تذكرهما قط: إحسانك إلى الناس وإساءة الناس إليك.



# نمسرس

| سفحة | <b>S</b>                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ٣    | ١ – الرضا حقيقته ودلالته ٠٠٠ ١                                 |
| ٥    | ٢ – رضى الإنسان عن ربه ، ، ، ،                                 |
| ٩    | ٣ – اقتران الرضا بالإيمان بالقدر " سسسسا سس سس سس              |
| 18   | ٤ – كيف يحافظ الإنسان على نعمة الرضيا                          |
| ١0   | ٥ – ما يستلزمه الرضاعن الله                                    |
| ١٩   | ٦ - الرضا والدار الآخرة                                        |
| 40   | ٧ - الرضا والواقع ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| 44   | ٨ - الرضا والأخذ بالأسباب ٢٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٥١   | ٩ – إرضاء الخلق في معصية الخالق                                |
| ٥٧   | ١٠ – إعلان الرضا عبادة ودعاء                                   |
| ٧٥   | ١١ – الرضا في وقائع وأحداث ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 91   | ١٢ – ال ضاف العاقبة والمآل                                     |







# في هذا الكتاب

بيانٌ لنعمة الرِّضا .

الرِّضا عن الله في عسر أو يسر وشدَّة أو رخاء وإن بَعد المطلوب أو أبطاً المرغوب .

فإنَّ الرضاعن الله . معرفة ، وهداية ، وطمانينة وثقة وتَجَدُّدُ أمل وإحسان عَمل في غير يأس أو قنوط وفي روضة القرآن وصدعبته يعرف الإنسان حقيقة الرضا ونتائجة وكيف يدوم .

فلا يُؤْثرُ إلا ما أحبَّ الله ، ولا يكونُ إلا حيثُ يرضَى اللهُ ويُحبُّ

فهذا الكتابُ دعوةٌ إلى صحبة القرآن فَتَدَبُّرهِ لِيَنْعَمَ الإنسانُ بنعمة الرُّضَا عن الله في جميع الأحوال

ويفوزَ بِرِضاءُ في العاقبة والمآل.